











#### المقدمة

إِنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ وَلا تَمُونَ ۚ إِلّا وَأَسَّمُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللّهَ مَنْهُ اللّهَ وَاللّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ وَلا تَمُونَ إِلاّ وَأَسَّمُ مُسْلِمُونَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا فَي يَتَأَيُّهَا ٱلنّاسُ ٱتَّقُوا ٱللّهَ ٱلّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ الله الساء / ١ ] كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَقُوا ٱللّهَ ٱلّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ اللّهُ السَاء / ١ ] فَوْ يَعْفِرُ وَيَعْفِرُ وَيَعْفِر يَتَا يُهَا ٱللّهِ وَمُن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَعْفِرُ لَا يَعْلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَعْفِرُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَقَولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَعْفِيمًا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَظِيمًا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَظِيمًا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالًا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَظِيمًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ وَلَا عَظِيمًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ وَلَا عَظِيمًا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَظِيمًا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَظِيمًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَظِيمًا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَظِيمًا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَالُولُوا قَوْلُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْ وَلَولُهُ وَلَولُوا فَوْلَا اللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَا وَلَولُوا فَوْلُولُوا فَاللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا الللللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا الللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَا الللللّهُ وَاللّه

الأمورِ مُحْدَثَاتُها، وكلُّ مُحْدَثة بِدْعةٌ، وكلُّ بِدْعَةٍ ضلالةٌ، وَكُلُّ ضَلالَةٍ في النَّارِ.

لاشك إن المال يزيد بالحركة والتجارة، وكذلك الإيمان يزيد بالنظر في الآيات الكونية، وتدبر الآيات القرآنية، والدعوة إلى الله عَظِلًا.

فالإيمان لا يثبت على حال، بل يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي. وأعظم أبواب التوحيد والإيمان هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُۥ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ لَا اللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ لَا اللَّهُ إِلَا اللهُ اللهُ

والإيمان كالمال يزيد وينقص، ويقوى ويضعف، فلابد للعبد من تعاهده، ومراقبته، وتقويته ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ الْعَنكِبُوتِ: ٦٩].

فإذا زاد الإيمان في القلب شمر المؤمن إلى فعل الخيرات، وسارع إلى فعل أنواع الطاعات والقربات، وأقلع عن جميع المعاصي والمحرمات. وإذا نقص الإيمان في القلب، اجتهد العبد لتقوية إيمانه الموجود، بتحصيل الإيمان المفقود، ليصل إلى الايمان المطلوب الذي يحصل به النصر والفلاح والنجاة في الدنيا والأخرة: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِر لَا يَلِهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وهذا كتاب مختصر مقتصر موجز في فقه الإيمان بين الزيادة والنقصان، في ضوء القرآن والسنة، يسر الله إخراجه من القلب إلى القلب، لينتفع به كل مسلم ومسلمة على مر الدهور والعصور: ﴿ هُوَ الَّذِي ٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَننَا مَعَ إِيمَنِهِمُ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلِيمًا الله والفتح: ٤].

نسأل الله على أن ينفع به من كتبه وقرأه، وعلمه ونشره، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يكتبه من العمل الصالح المقبول، والتجارة التي لا تبور.

وقد اشتمل هذا الكتاب القيم على المباحث الآتية:

الأول: فقه الإيمان، وفضائله، ودرجاته، وأركانه.

الثاني: أركان الإيمان بالله عَظِلًا.

الثالث: فقه الإيمان بالله عَجَكً.

الرابع: الأسباب المعينة على زيادة الإيمان بالله عَلَى.

الخامس: الإيمان بالله، علاماته، وواجباته، وثوابه.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتبه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري المملكة العربية السعودية - بريدة - جوال: ﴿ ٥٠٨٠١٣٢٢٢ ﴾ .٥٠٤٩٥٣٣٢

hatha-alislam.com/index ﴿ هذا الإسلام ﴿ Mb\_twj@hotmail.co

## الإيمان بين الزيادة والنقصان

# في ضوء القرآن والسنة

### الباب الأول

فقه الإيمان وفضائله، ودرجاته وأركانه

ويشتمل هذا الباب على المباحث التالية:

الأول: فقه الإيمان.

الثاني: فضائل الإيمان.

الثالث: درجات الإيمان.

الرابع: أركان الإيمان.

الخامس: تفاضل أهل الإيمان.

## الباب الأول

## فقه الإيمان وفضائله، ودرجاته وأركانه

#### ١- فقه الإيمان

الإيمان: هو أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتعمل بمقتضى ذلك.

وهذا أحسن وأكمل تعريف للإيمان.

قال النبي ﷺ لجبريل حين سأله عن الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره» أخرجه مسلم(١٠٠.

فالإيمان تصديق وتطبيق، قول وعمل. قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمُ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمُ وَلَيْ يَعَالَى وَيَهِمُ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقُ صَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا يَكِنَ اللَّهُ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقُ صَرِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ صَرِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَرِزْقُ صَرِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ صَرِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَعْفِرَةً وَرِزْقُ صَرِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

والإيمان مركب من أمرين: اعتراف وإقرار .. وقبول وإذعان.

فلا يكفي الاعتراف والإقرار بدون القبول والعمل، بل لابد من التصديق المستلزم للقبول والإذعان للأحكام: ﴿ وَمَا أُمُرُوا المستلزم للقبول والإذعان، قبول الأخبار، والإذعان للأحكام: ﴿ وَمَا أُمُرُوا اللَّهِ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوٰةَ وَذَاكِ دِينُ

١.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٨).

ٱلْقَيِّمَةِ (٥) ﴿[البينة/ ٥].

ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه : ﴿ مَا آَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهُدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ اللهُ الله

ويكمل إيمان العبد بمعرفة أركان الإيمان الستة، والنظر في الآيات الكونية، والتدبر للآيات القرآنية، وكلما ازدادت تلك المعارف الالهية قوي الإيمان بالله على وزاد تعظيم العبد لربه، وزاد حبه لله، وزاد شكره له وحسن عبادته وخَفَّت عليه الطاعات، وثقلت عليه المعاصي. ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ وَأُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ وَأُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ اللهِ المعاصي.

والمحبة لله ولرسوله تستلزم وجود محبوباته ومحبتها، والعمل بها، ونشرها. فإذا كان حب المسلم لله، وبغضه لله ،وهما عمل قلبه ، وعطاؤه لله، ومَنْعه لله ، وهما عمل بدنه ،دل ذلك على كمال الإيمان، وكمال محبة الله ﷺ.

قال الله تعالى : ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللهِ اللهُ ا

وقال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرُ ذُنُوبَكُرُ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ السَّهُ [آل عمران / ٣١].

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ وَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فالهداية إلى الإيمان أعظم شيء في خزائن الله عَلِيَّك.

والله سبحانه حكيم عليم خلق في كل إنسان ثلاثة أوان عظيمة هي :

آنية الطعام والشراب وهي المعدة .. وآنية المعلومات وهي العقل .. وآنية الإيمانيات وهي القلب.

والإنسان علبة فيها مخلوقان عظيمان هما النفس والروح.

والروح لها محبوبات والنفس لها محبوبات.

فمحبوبات النفس جميع الشهوات، ويجمعها سبع هي:

الأقوال، والمأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، والمركوبات، والمنكوحات.

الإيمانيات، والعبادات، والمعاملات الحسنة، والمعاشرات الطيبة، والأخلاق الحسنة: ﴿ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا وَالأَخلاق الحسنة: ﴿ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَتُ لِلْمُتَقِينَ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ يَعْفِونَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْسَالُ وَاللَّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللهُ اللهُ عَمِران : ١٣٤ - ١٣٤].

وأعظم محبوبات الروح خشية الله ﷺ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجُرٌ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ الملك : ١٢].

والله عَلَى ملأ الدنيا بمحبوباته هو، من الإيمان والتقوى وسائر الأعمال الصالحة: ﴿ ٱلْمَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمُ وَالْتَمَنُّ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الصالحة: ﴿ ٱلْمَوْمَ أَكُمُلُتُ لَكُمُ وَالْتَمَنُّ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الصالحة عَلَيْكُمُ فِينَا ۚ ﴾[المائدة: ٣].

وملاً جل جلاله الآخرة بمحبوباتنا نحن من أنواع النعيم واللذات والشهوات التي في الجنة: ﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَمُمُ وَالشهوات التي في الجنة: ﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَمُمُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُحَّلُما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي جَنَّتٍ تَجْرِى مِن قَبْلً وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَدِها وَلَهُمْ فِيها أَزُوجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيها رُزِقُونَا مِن قَبْلً وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَدِها وَلَهُمْ فِيها أَزُوجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيها خَلِدُونَ أَنَ البقرة: ٢٥].

فمحبوبات الرب على هي : ﴿ التَّنبِونَ الْعَدِدُونَ الْعَدِدُونَ الْعَدِدُونَ الْعَدُونَ وَالنَّاهُونَ وَالنَّاهُونَ السَّنبِحُونَ الرَّحِعُونَ السَّنجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكِحُونَ الرَّحِعُونَ السَّجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكِحُونَ اللَّهُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالسَّلِمِينَ وَالْمُسَلِمِينَ وَالْمُسَلِمِينَ وَالْمُسَلِمِينَ وَالْمُسَلِمِينَ وَالْمُسَلِمِينَ وَالْمُسَلِمِينَ وَالْمُسَلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمُسَلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَالِمُونَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِين

أما محبوبات الإنسان في الآخرة فهي:

دخول الجنة، والتلذذ بنعيم الجنة، والخلود في الجنة، ورؤية الرب، ورضوان الرب، والقرب من الرب، وسماع كلام الرب: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ

ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضُوانٌ مِّن ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ التوبة: ٧٢].

وقالُ الله عَن المؤمنين : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ اللهَ عَن المؤمنين : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ اللهَ عَن المؤمنين : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ اللهِ عَنْ المؤمنين : ٥٥ - ٥٥].

وقال عَلَىٰ : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴾ [السجدة: ١٧].

اللهم فقهنا في الدين، واجعلنا هداهً مهتدين.

والله سبحانه خلق الأشياء والأحوال للابتلاء: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَابَلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ ﴾[الكهف: ٧].

والأحوال ظروف، والمظروف المطلوب هو الإيمان والأعمال الصالحة.

فلا يسعد الإنسان ولا يشقى بأمواله وأحواله، وليست رسالة المسلم الترقي بالأحوال، ولا التزين بالأموال والأشياء، لأن الترقي بالإيمان والأعمال الصالحة.

بل رسالتنا في الدنيا تثبيت الاستقامة، وتثبيت الأعمال الصالحة، والأخلاق الكريمة: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَ اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزُنُونَ آلًا ﴾ [الأحقاف: ١٣].

فليست رسالتنا في الحياة الترقي بالأموال والأشياء والأحوال، بل رسالتنا الترقي بالإيمان والاستقامة وتثبيت ذلك حتى نلقى الله بذلك: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ

قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْ كُهُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَالْبَعْزَنُواْ وَالْبَعْزَوُونَ وَاللَّهُ مُواْ بِالْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ أَنْ يَخَدُ أَوْلِيَ آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ إِنَّ نُزُلًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ إِنَ نُزُلًا مِنْ عَفُورٍ رَّحِيمٍ أَنَّ اللَّهُ السَلَّاتِ ٢٠٠].

ومن سنة الله في الدنيا عدم ثبات الأحوال، فليل ونهار، وغنى وفقر، وعافية ومرض.

والله حكيم خبير يقلب الأحوال على العبد كما يقلب الليل والنهار على الأرض، فأمن بعد خوف، وقبض بعد بسط، وفقر بعد غنى، ومرض بعد العافية، وذلة بعد عزة: ﴿ يُقَلِّبُ ٱللهُ ٱلْيَلُ وَٱلنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِى الْعَافِية، وذلة بعد عزة: ﴿ يُقَلِّبُ ٱللهُ ٱلْيَلُ وَٱلنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِى الْعَافِية، وذلة بعد عزة: ﴿ يُقَلِّبُ ٱللهُ ٱلْيَلُ وَٱلنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِى الْعَافِية، وذلة بعد عزة: ﴿ يُقَلِّبُ ٱللهُ اللهُ اللهُ

فالغنى والعافية والشفاء حاجاتنا، والهداية إلى الإيمان مقصد حياتنا.

وسنة الله في الدنيا ثبات الأحوال محال.

والسنة الثانية الترقى بالأموال والأحوال محال.

والسنة الثالثة الترقي فقط في الإيمان والأعمال الصالحة: ﴿ وَٱلسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّالِقُونَ السَّابِقُونَ السَّالِقُونَ السَّالِقُونَ السَّالِقُونَ السَّالِيقِيقِ السَّالِقِيقِ السَابِقُونَ السَّالِيقِيقِ السَّالِقِيقِيقِ السَابِقُونَ السَّالِقُونَ السَّالِقُونَ السَّالِقُونَ السَّالِقُونَ السَابِقُونَ السَّالِقُونَ السَّالِقُونَ السَابِقُونَ السَابِقُونَ السَّالِقِيقِ السَالِقُونَ السَّالِقُونَ السَّالِقُونَ السَابِقُونَ السَّالِقُونَ السَالِقُونَ السَالِقُونَ السَالِقُونَ السَالِقُونَ الْسَالِقُ السَالِقُونَ السَالِقُلْلِقُ السَالِقُ السَالِقُلْلِقُلْلِلْلِلْمُ السَالِقُ السَالِقُ السَالِقُ السَالِقُ السَالِقُولَ

والله على حكيم في خلقه وأمره وشرعه، خلق الأحوال في الدنيا للابتلاء، فقر بعد غنى، وصحة بعد مرض، وخوف بعد أمن، ليزيد الإيمان في القلب، وتعظم الأجور للعبد، ويتعبد المؤمن لربه بعبادة الشكر والصبر.

وخلق الله الأحوال في الآخرة، لتثبت في يوم القيامة للمؤمنين حياة بلا موت، ونعيم بلا بؤس، وشباب بلا هرم، وأمن بلا خوف وغنى بلا فقر، وعزة بلا ذلة. فالله على الأشياء وقلب الأحوال في الدنيا على العباد للابتلاء، وتحصيل أعظم الأجور.

وثبات أحوال الدنيا محال، لأنها دار الابتلاء، وإنما تثبت الأحوال في الآخرة إما في نعيم أو في عذاب : ﴿ إِنَّ اللّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن تَعَيْماً الْأَنْهَا كُلُولَا يَنَكُونَ وَيَأْكُلُونَ كُمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّالُ مَثْوَى فَهُمُ اللَّا الْمَا لَكُنْ اللَّا لَعَامُ وَالنَّالُ مَثُوكَى لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّنَعَامُ وَالنَّالُ مَثُوكَى لَهُمُ اللهُ الله

ومن أراد الترقي في دينه فليلزم بيئة الإيمان والأعمال الصالحة، ويستكثر منها، ويهرب من بيئة الكفر والمعاصي، والأموال والأشياء: ﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُّ. وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ وَنَ وَجْهَدُّ. وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ وَيَا وَأَتَبَعَ هُولُهُ وَكَانَ عَنْهُمْ تُرِيدُ وَيَا وَأَتَبَعَ هُولُهُ وَكَانَ أَمُرُهُ, فُرُطًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

وفي بيئة الإيمان والأعمال الصالحة يكرمنا الله على بخمس كرامات عظيمة: فنتعلم الدين، ونعمل بالدين، ونشر الدين، ونتشر الدين.

وقد دعانا الله عَلَّ إلى ذلك بقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ اللهِ عَلَى النوبة: ١١٩].

وأعمال الدين كلها جواهر عظيمة، وبجهد الحق تكون خليفة الحق في الأمة، وبجهد الباطل تكون خليفة الشيطان في الأمة : ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ اللهُ عَوْنَ إِلَى اللهُ ال

وقال عَلَى : ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلِجَهَنَّمَ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ عِهَا وَلَهُمُ أَفُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ عِهَا وَلَهُمُ أَعْدُنُ لِللهِ مُعَمُونَ عِهَا أَوْلَتِيكَ كَالْأَنْعَلَمِ بَلَ هُمُ أَضَلُ عَهَا وَلَهُمُ أَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ عِهَا أَوْلَتِيكَ كَالْأَنْعَلَمِ بَلَ هُمُ أَضَلُ أَوْلَتِيكَ كَالْأَنْعَلَمِ بَلَ هُمُ أَضَلُ أَوْلَتِيكَ كَالْأَنْعَلَمِ بَلَ هُمُ أَضَلُ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْغَلِفُونَ بَهَا وَلَهُمْ أَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ عِهَا أَوْلَتِيكَ كَالْأَنْعَلَمِ اللهُ هُمُ أَنْعَلَمُ اللهُ عَلَى إِنَّا الْعَرَافَ : ١٧٩].

إِن من أعظم نعم الله على عباده هي الهداية إلى الإيمان، والفقه في الدين: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكُ أَنَّ أَسُلَمُوا قُلُ لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسَلَامَكُم كُو بَلِ ٱللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُم أَنَ هَدَىكُمْ لِإِيمَانِ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴿ ﴾ [الحجرات:١٧].

وقال النبي ﷺ: « مَنْ يُردِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ في الدِّين ) متفق عليه (١٠).

إن خطاب العقول يكون في المسائل والأحكام، وخطاب القلوب يكون في التوحيد والإيمان. وخطاب القلوب يكون في التوحيد والإيمان. وخطاب القلوب قبل خطاب العقول: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمُ وَمَثُونَكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المحمد: ١٩].

فإذا عرفت القلوب ربها بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا، وأفعاله الحميدة، آمنت به ووحدته، وكبرته وعظمته، وأحبته ومجدته، وحمدته وشكرته، وأطاعته وامتثلت أوامره، وانقادت معها جميع الجوارح بعبادة الله وطاعته بكمال الحب والتعظيم والذل له: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِكَايَكِنِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خُرُوا شَمَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمِرُونَ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ مُنُونُهُمْ عَنِ ٱلْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ الله فَلا تَعْلَمُ نَفْقُونَ الله فَلا تَعْلَمُ مَن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ الله السجدة: ١٥ - ١٧].

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (۷۱)، ومسلم برقم ( ۱۰۳۷).

وثمرة الإيمان إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَالسَّجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهِ ﴿ لَا لَا اللَّهِ اللَّهُ ل

فالهداية إلى الإيمان أعظم شيء في خزائن الله، وهي أعظم نعم الله على خلقه، وبها أرسل الله رسله إلى أهل الأرض: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَالْمَا الله وَالطَّاعُوتُ فَمِنْهُم مَّنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ مَنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ مَعَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ مَعَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ مَعَنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مَّنَ مَعَنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مَّنَ الله وَمِنْهُم مَّنَ هَدَى الله وَمِنْهُم مَّنَ الله وَمِنْهُم مَّنَ هَدَى الله وَمِنْهُم مَّنَ الله وَمِنْهُم مَّنَ هَدَى الله وَمِنْهُم مَّنَ هُمُ وَالله وَمِنْهُم مَّنَ هُمُ وَالله والله وَالله وَلَا لَا الله وَالله وَلِلْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَالله وَلَا للله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الل

#### وللحصول على الهداية، لا بد للعبد من ثلاثة أمور:

الأول: دعاء الهداية وتكراره كما في كل ركعة من الصلوات الخمس، وفي كل صلاة نفل، كما قال سبحانه: ﴿ ٱلۡحَـٰمَدُ بِتّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰكَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِمِٰنِ صلاة نفل، كما قال سبحانه: ﴿ ٱلۡحَـٰمَدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ آهَٰدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلرَّحِمِٰ صَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ آهَٰدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا ٱلصَّالِينَ ۞ ﴾ الفاتحة : ٢-٧].

وقال عَلَىٰ : ﴿ أَفَامَرُ يَنظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ ﴾[ق: ٦-٨]. وقال ﴿ نَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ فَسَبِّحُوهُ بُكُرَهُ وَأَصِيلًا ﴿ فَا اللَّهُ وَمُلَتَمِكُمُ وَمُلَتَمِكُمُ وَمُلَتَمِكُمُ وَمُلَتَمِكُمُ مَ اللَّهُ وَمَلَتَمِكُمُ مَ اللَّهُ وَمَلَتَمِكُمُ مَ اللَّهُ وَمَلَتَمِكُمُ مَ اللَّهُ وَمَلَتَمِكُمُ اللَّهُ وَمَلِيهِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَا مَرَابِ : ٤١ - ٤٣].

فمن ذكر الله أطاعه ولم يعصه، ومن ذكر الله أحبه، وسارع إلى عبادته ومرضاته، قال عَلَى :﴿ وَاللَّهِ مَا لَكُ لَمُعَ الْمَعَ اللَّهَ لَهُ لَمَعَ اللَّهَ اللَّهَ لَهُ لَمَعَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ لَهُ اللَّهَ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا

فمن اجتهد على نفسه بالاستقامة، واجتهد على غيره بالدعوة، هداه الله سبل رضاه .

الثالث: لزوم بيئة الهداية، والانقطاع عن جو الغفلة والمعاصي، كما قال على: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِّ

وقال ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ وَلَكَ نَعُمُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن وَجُهَهُ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن وَجُهَهُ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن وَجُهَهُ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن وَجُهَا لَهُ مَنْ أَغْفُلْنَا قَلْبَهُ عَن وَجُهَا لَهُ وَكُلُونَا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفُلُنَا قَلْبَهُ وَكُلُونَا وَلَا تُعْفِي وَلَا يَعْفِي وَلَا يَعْفِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللّ

وكلما ضعف الإيمان في القلب قويت شهوات النفس، فقلَّتْ الطاعات، وزادت المعاصي وانفجر بحر الشهوات على العبد: ﴿ فَ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَبَعُواْ الشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ اللهِ اللهِ ١٩٥].

## ٢- فضائل الإيمان

قال الله تعالى: ﴿ سَابِقُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِّن رَّبِكُمُّ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَعَدَّتُ لِلَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

وقال الله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَبِّرِى مِن تَعَنِهَا ٱلْأَنَهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْذٍ وَرِضُونَ مِّنِ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾ [التوبة: ٧٢].

وقال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُ ٱللَّهِ تَعْلَمَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُ اللَّهُ مَالِ اللَّهُ الْقَلُوبُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الله تعالى: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَهُمُّ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ الْاَا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ الْاَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال الله تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [النحل: ٩٧].

وقال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴿ اللهِ عَالَى : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِهِكَ لَهُمُ

وقال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاَيكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شَجَدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهُمْ خَوْفًا رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ﴾ ﴿ السَّحَدَة : ١٥ - ١٧].

وغير ذلك من الآيات التي ذكرها الله في كتابه العظيم.

وعن أبي هريرة ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﴾ مُنَّ رَسُولَ اللهَ ﴾ مُنَالَ: ﴿ إِيمَانُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ مَالَ اللهَ مَالَ اللهَ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

وعن عثمان ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: ﴿ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَخَلَ الجَنَّة ﴾ أخرجه مسلم(١).

فالفلاح والعزة والأمن والسعادة والطمأنينة بالإيمان والأعمال الصالحة فقط، لا بالأموال والأشياء، ولا بالجاه والرئاسة، فالذي يؤمن بالله، ويمتثل أوامر الله، على هدي رسول الله على فالله على يرضى عنه، ويعطيه من خزائنه غنياً كان أو فقيراً، ويؤيده وينصره، ويدخله الجنة، ويحفظه ويعزه بالإيمان، سواء كانت عنده أسباب العزة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أو لم تكن عنده أسباب العزة كبلال وعمار وسلمان وغيرهم من فقراء الصحابة. ﴿ وَلِلَّهُ الْعِنَّ أَوْلَا اللهُ عَلَمُونَ لَا يَعَلَمُونَ لَا يَعَلَمُونَ اللهُ المنافقون: ٨].

ومن لم يؤمن بالله، فإن كانت عنده أسباب العزة من الملك والمال أذله الله بها، كما أذل فرعون وقارون وهامان وغيرهم من الكفار : ﴿ وَقَدُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَغَيْرُهُم مِن الكفار : ﴿ وَقَدُونَ وَهَا وَفِرْعَوْنَ وَهَا أَذَنَ وَهَامَانَ وَغَيْرُهُم مِن الكفار وَهَا وَمِنَا وَمِنَا وَمِنَا وَمِنَا اللهُ وَمَا كَانُوا سَيِقِينَ ﴿ وَمَا خَمَا اللهُ وَمِنْهُم مِّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦)، ومسلم برقم (٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٢٦).

اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ العنكبوت: ٣٩-٤٠].

وإن كانت عنده أسباب الذلة من الفقر والمسكنة أذله الله بها كفقراء المشركين: ﴿ لَا بَعَعَلَ مَعَ اللهِ اللهُ عَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا مِّغَذُولًا اللهِ اللهِ اللهِ المراء (٢٢]. مذموما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك.

والله عَلَى خلق الإنسان للإيمان والأعمال الصالحة، وعبادة ربه وحده لا شريك له: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّا اللهُ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو القُوَّةِ الْمَتِينُ ۞ ﴾ [الذاريات:٥٦ -٥٨].

ولم يخلق الله سبحانه هذا الإنسان ليستكثر من الأموال والأشياء وأنواع الشهوات، فإن شَغَل نفسه بهذه الأشياء عن عبادة ربه سلطها الله عليه، وجعلها سبباً في شقائه وهلاكه وخسارته في الدنيا والآخرة. ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَا وَتَزَهْقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ( اللهُ اللهُ

وقال الله عَلَى: ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ ثَنَّ مَتَنَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولَهُمُ مَ عَنَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولَهُمُ حَهَنَهُمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ ثَالَ عَمِوان : ١٩٦ - ١٩٧].

#### ٣- درجات الإيمان

الإيمان على ثلاث درجات:

فالإيمان له طعم، وله حلاوة، وله حقيقة.

الأولى: طعم الإيمان.

وقد بينه النبي ﷺ بقوله : «ذَاقَ طَعْمَ الإِيْمَان مَنْ رَضِيَ بِالله رَبّاً، وَبِالإِسْلامِ دِيناً، وَبِهُ سُلامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً». أخرجه سلم(١).

الثانية : حلاوة الإيمان.

وقد بينها النبي عَلَيْهُ بقوله: «ثلاثٌ مَن كُنَّ فيهِ وجدَ حلاوَةَ الإيمَان: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحبَّهُ إلا لله، وَأَنْ يُكره أَنْ يُكره أَنْ يُعُودَ في النَّار». متفق عليه (٢).

الثالثة: حقيقة الإيمان.

وتحصل لمن كان عنده كمال اليقين، وحقيقة الدين، وقام بجهد الدين، عبادة ودعوة، وهجرة ونصرة، وجهاداً وإنفاقاً، وصدقاً وصبراً، وبذلاً وتركاً : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُمْ وَاذَةُهُمْ إِنَّا اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُمْ وَاذَةُهُمْ إِنَّا اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُمْ مُنافِقُونَ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ وَمِمَّا رَزَقُتُهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهُ إِيمَنا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَقَالَ الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَاَ الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَقَالَ الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٣٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أُخرجه البخاري برقم (١٦)، واللفظ له، ومسلم برقم (٤٣).

وَجَهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ اللهِ وَالحرات ١٥٠]. وأعلى درجات الإيمان هو اليقين؛ لأنه إيمان لا شك معه ولا تردد، بأن تتيقن أن ما غاب عنك كما تشاهد ما حضر بين يديك على حد سواء. فتعبد الله كأنك تراه، وهذا هو مقام الإحسان. ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ مُ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أُولَتِهِكَ هُمُ الصَّدِفُونَ لَلهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الصَّدِفُونَ اللهِ اللهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الصَّدِفُونَ اللهِ اللهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الصَّدِفُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقال عَلَى : ﴿ إِنَّمَا يُوَّمِنُ بِاَيَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقَالَ عَلَيْ اللَّهِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ﴾ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٥ - ١٧].

فإذا صار ما أخبر الله به من الغيب، فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر، بمنزلة المشاهَد فهذا هو كمال اليقين، وحق اليقين: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلمُوقِنِينَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلمُوقِنِينَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى آ

وبالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين، كما قال سبحانه : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

إيمان موجود ..وإيمان مفقود ..وإيمان مطلوب.

والإيمان هو مراد الله من خلقه، والإيمان له أركان وشعب، والمؤمن مأمور أن يجتهد لزيادة إيمانه كما يجتهد لزيادة ماله، ليضيف إلى الإيمان الموجود الإيمان المفقود، وبذلك يصل إلى الإيمان المطلوب الذي يحصل به الموعود من رب العالمين: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِنْبِ اللّهِ يَنَالًهُ وَاللّهِ وَمَلْوَلِهِ وَاللّهِ وَمَلَيْكِتِهِ وَاللّهِ وَمَلَيْكِتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاللّهِ وَمَلَيْكِتِهِ فَقَدْ ضَلّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ اللهِ السَاء ١٣٦].

وقال الله تعالى: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَمَكَيْكِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَمَكَيْكِيهِ وَكُنْبُهِ وَرُسُلِهِ عَلَيْهُ اللّهَ عَنَا أَعُفَرَانَكَ رَبّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

وقال الله تعالى: ﴿ وَعَذَ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا الله تعالى: ﴿ وَعَذَ اللَّهُ اللَّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِيكَ ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُكَبِدِّنَهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئاً وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ مُؤْلِنَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

وغير ذلك من الموعودات التي وعد الله بها عباده المؤمنين، ولم يحصل أكثر الموعودات للمسلمين، لأن الإيمان ناقص، والأعمال ناقصة، ولن يحصل الموعود إلا إذا كان إيماننا وأعمالنا كإيمان الأنبياء والصحابة وأعمالهم: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِدِ فَقَدِ الْهَتَدُوا وَإِن نُولَوا فَإِنَا هُمُ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكُ أُللهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ واللهِ اللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ واللهِ واللهُ وال

وكانت فيهم الهجرة من أجل الدين، والنصرة من أجل الدين، فرضي الله عنهم، وبشرهم بالجنة كما قال سبحانه: ﴿ اللهِ وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ اللهُمُ جَنَّتِ تَجُرِي وَاللَّانِ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ اللهُمُ جَنَّتِ تَجُرِي عَتَهَا اللهَ نَهُ اللهَ عَلَيْنِ فَيهَا أَبِدُا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللهُ اللهُمْ جَنَّتِ تَجُرِي تَحَتّهَا اللهَ نَهُ لَهُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدُا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللهِ التوبة ناما.

## ٤ - أركان الإيمان

أركان الإيمان ستة، وهي من أعظم الأعمال القلبية التي أمر الله بها عباده: ﴿ يَمَا يُتُمَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ الْكِنَبِ اللَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِنَبِ اللَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِنَبِ اللَّهِ وَمَلَيْمِكَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْكَوْرِ اللَّهِ وَمَلَيْمِكَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَمَلَيْمِكَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْمَوْمِ الْلَاجِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا النَّ ﴾ النساء/١٣٦].

وهذه الأركان الستة من أعظم صفات المؤمنين: ﴿ الْمَ اللهِ الْهَ اللهُ الل

وسأل جبريل النبي عَلَيْ عن الإيمان؟ فقال عَلَيْ : «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». أحرجه مسلم(١).

ورابطة الإيمان أعظم الروابط على الإطلاق، ولعظمة قوتها ربطت بين الخالق والمخلوق، وربطت بين السماء والأرض، وربطت بين الأمة ورسولها الكريم، وربطت بين بني آدم في الأرض، وربطت بين بني آدم والملائكة، وربطت بين بني آدم والجن، وربطت بين الدنيا والآخرة: ﴿ فَأَعْلَمُ وَالْمَلائكة، وربطت بين بني آدم والجن، وربطت بين الدنيا والآخرة: ﴿ فَأَعْلَمُ اللّهُ وَالسّتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلّبَكُمُ وَمَثُونَكُمْ اللّهُ وَالسّتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلّبَكُمُ وَمَثُونَكُمْ اللّهُ اللّهُ وَاستَغْفِرُ الذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلّبَكُمُ وَمَثُونَكُمْ اللّهُ اللّهُ واستَعْفِرُ الذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلّبَكُمْ اللهُ اللهُ واستَعْفِرُ اللّهُ اللهُ واستَعْفِرُ اللّهُ اللهُ اللهُ واللّهُ اللهُ واللّهُ اللهُ واللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللّهُ اللهُ اللهُ واللّهُ اللهُ اللهُ

ومن أجل لا إله إلا الله خلق الله السموات والأرض وما فيهن، وخلق الجنة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٨).

والنار، ومن أجلها كان الله ولي المؤمنين، وعدوًا للكافرين.

وثمرات أركان الإيمان ست وهي كما يلي:

الأولى: الإيمان بالله على: يُثمر توحيد الله، وكمال التوجه إليه، والتوكل عليه، والاستقامة يه، وعدم الالتفات إلى غيره، ويشمر محبة الله، وتعظيمه، وشكره، وعبادته، وطاعته، وخشيته، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه: ﴿ وَشَكَرَهُ وَعَبَلَ اللّهُ وَعِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهُمْ ءَايَنَهُ وَادَتُهُمْ إِيمَنا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّكُونَ اللّهَ وَحِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهُمْ ءَايَنَهُ وَادَتُهُمْ إِيمَنا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللّهُ اللّهُ وَحِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُولِيَكُ وَمِمَّا رَزَقَتَهُمْ يُنفِقُونَ الله وَلَمَ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيهُ الله وَلَمُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيهُ اللهُ وَلَمَ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

الثانية: الإيمان بالملائكة : يُثمر محبتهم، والحياء منهم، والاعتبار بطاعتهم:

﴿ وَلَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللَّهُ اللّ

الخامسة: الإيمان باليوم الآخر: يُثمر معرفة قدرة الله، وعظمة ملكه وسلطانه، والرغبة في فعل الطاعات والخيرات، واجتناب المعاصي والمنكرات، وحُسن الاستعداد ليوم المعاد: ﴿ وَاتَقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوفَّ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوفَّ كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

السادسة: الإيمان بالقدر: يُثمر طمأنينة النفس، وسكونها، ورضاها بما قدَّر الله العزيز الرحيم: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ اللهِ النابن: ١١].

وإذا تحقق الإيمان عملياً بأركانه الستة في حياة المسلم أحياه الله حياة طيبة في الدنيا، وكان مؤهلاً في الآخرة لدخول الجنة، والنجاة من النار، وذلك لا يتم إلا بطاعة الله ورسوله في كل شيء: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوَ أَنْ يَكُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَّهُ مُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُم أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ النحل: ٩٧].

وقال الله تعالى : ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدُخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُهُ الله الله تعالى الله وَهَا يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدُخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَاءُ ١٣].

## ٥- تفاضل أهل الإيمان

إيمان الخلق درجات متفاوتة بحسب تفاوتهم في العلم والإيمان.

وإيمان أهل الإيمان على ثلاثة أقسام:

الأول: إيمان الملائكة.

وهؤلاء إيمانهم ثابت لا يزيد ولا ينقص، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لكمال معرفتهم بالله على: ﴿ وَلَدُّرُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَيَفَعلون ما يؤمرون لكمال معرفتهم بالله عَلَّ: ﴿ وَلَدُّرُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَمَنْ عِندُهُ, لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهُ يُسَيِّحُونَ ٱليَّلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللهُ اللهُ

الثاني: إيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

وهؤلاء إيمانهم يزيد ولا ينقص، لكمال معرفتهم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهم درجات متفاوتة.

وأعظمهم إيمانًا أولوا العزم: نوح وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام هم المذكورون في قوله سبحانه: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن يَهِ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن يَهِ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن يُنيبُ وَمَا وَصَّيْنا بِهِ اللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهُ اللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهُ لِي اللَّهُ مَن يُنيبُ اللَّهُ مَن يُشَاءً وَيَهُ لِي الشُّورِي: ١٣. ].

وأعظم هؤلاء إيمانًا، وأكملهم علمًا، وأحسنهم عبودية، سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على :﴿ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعًلّمَ وَكُلّمَكُ وَعُلّمَكُ مَا لَمْ تَكُن تَعًلّمَهُ وَكَانَ فَضَلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ النّاء : ١١٣].

الثالث: إيمان سائر المسلمين.

وهؤلاء إيمانهم يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وهم درجات في الإيمان والأعمال والأخلاق: ﴿ وَاللَّذِي ٓ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ وَالْأَعْمَالُ وَاللَّهِ عَلَيْكُ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدٍ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ ثَلَّ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا لَا يَكُنْبُ ٱللَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا لَا يَكُنْبُ ٱللَّهِ يَعْبَادِهِ وَمِنْهُم مُّ تُقْتَصِدٌ وَمِنْهُم سَابِقٌ بِاللَّهَ بِالْمَوْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُو ٱلْفَضَدُ ٱللَّهَ لِنَقْسِهِ وَمِنْهُم مُّ تُقْتَصِدٌ وَمِنْهُم سَابِقٌ بِاللَّهَ يَالُمُ بَرُتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُو ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

وجميع هؤ لاء المؤمنين في الجنة، كما قال سبحانه بعدها : ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا يَحُلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُواً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ وَ وَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ يَدُخُلُونَهَا يَحُلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُواً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ وَ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ عَنَّا ٱلْحَزَنِ إِنَّ الْعَفُورُ شَكُورٌ شَكُورٌ ﴿ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

فأول درجات الإيمان تجعل المسلم يحُب الله ويعظمه، ويؤدي العبادة لله وعظمه، ويؤدي العبادة لله وعلله، ويتلذذ بها، ويحافظ عليها، ويؤديها بكمال الحب والتعظيم والذل لله عَلَى اللهُ عَنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَا وَأُو اللهُ عَزِيزُ غَفُورٌ اللهُ عَزِيزُ عَفُورٌ اللهُ عَزِيزً عَفُورٌ اللهُ عَزِيزً عَفُورٌ اللهُ عَزِيزً عَفُورٌ اللهُ اللهُ عَزِيزً عَفُورٌ اللهُ اللهُ عَزِيزً عَفُورٌ اللهُ اللهُ عَزِيزً عَفُورٌ اللهُ اللهُ عَزِيزً عَلَى اللهُ عَنِيزً عَفُورٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيزً عَفُورٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيزً عَفُورٌ اللهُ اللهُل

ولحسن المعاملة مع من مثله من الناس يحتاج إلى إيمان أقوى، يحجزه عن الظلم لنفسه ولغيره.

ولحسن المعاشرة لمن دونه من الخلق كالحاكم مع رعيته، والرجل مع أهله، يحتاج إلى إيمان أقوى يحجزه عن الظلم لمن دونه: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُقْتِمُونَ اللَّهُ عَزِينَ اللَّهُ عَزِينَ اللَّهُ عَزِينَ حَكِيمٌ وَيُؤْتُونَ اللَّهُ عَزِينَ حَكِيمٌ وَيُولِيعُونَ اللَّهُ عَزِينَ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِينَ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِينَ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِينَ حَكِيمٌ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهَ عَزِينَ حَكِيمٌ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَزِينَ حَكِيمٌ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَزِينَ عَزِينَ حَكِيمٌ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَزِينَ عَرَينَ اللَّهُ عَزِينَ عَرَينَ اللَّهُ عَزِينَ عَرَينَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَزِينَ اللَّهُ عَزِينَ عَلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَزِينَ اللَّهُ عَزِينَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

وكلما زاد الإيمان زاد اليقين، وزاد العمل الصالح، وصار العبد يؤدي حق الله وحقوق عباده، فهو حَسَن الخُلق مع الخالق، ومع المخلوق، فهذا بأرفع المنازل في الدنيا والآخرة: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المنازل في الدنيا والآخرة: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْ كُنتُهُ أَلَا تَعَافُواْ وَلا تَحَرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ اللَّي كُنتُهُ تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ نَعُن اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّةُ الللللِّهُ الللَّهُ الللللَّةُ اللللللَّةُ الللللَّةُ الللللَّةُ الللَّهُ الللللَّةُ الللللَّةُ اللللللِّهُ اللللْلِي الللللَّةُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِهُ اللللللِمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ ال

والإيمان يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي، وكل عبد سائر لا واقف، وكل عبد صاعد أو نازل، فإما إلى فوق وإما الى أسفل، وإما إلى أمام وإما إلى خلف، وإما إلى يمين وإما إلى شمال، وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف ألبته. فالإنسان شجرة تثمر كل يوم الحلو والمر ما دامت حية.

وشجرة الكفر والشرك تثمر الظلم والطغيان، والفساد والمعاصي، والأعمال الخبيثة، والأخلق السيئة، ودخول الناريوم القيامة: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ كَانُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ وَالْمَلْتِهِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَالْمَلِينَ فِيمًا لَا يُحْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَالْمَلْتُونَ فَي اللَّهِ وَالْمَلْتِهِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَالْمَلْوَلِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

فكل عبد ما هو إلا مراحل تُطوى أسرع طي بحسب العمل إلى الجنة أو إلى النار، فمسرع ومبطئ، ومتقدم ومتأخر، ورابح وخاسر وليس في الطريق واقف ألبته، وإنما يتخالفون في جهة المسير، وفي السرعة والبطء، وفي الربح والخسارة. فمن لم يتقدم إلى الجنة بالإيمان والأعمال الصالحة، فهو متأخر بلا شك إلى النار بالكفر والأعمال السيئة، والدين كله ﴿ نَذِيرًا لِلْبُشَرِ اللهُ مَنْ أَمْ يَنْفَدُ أَنْ يَنْفَدُ أَنْ يَنْفَدُ أَنْ يَنْفَدُ أَنْ يَنْفَدُ أَنْ يَنْفَدُ أَنْ يَنْفَدُ اللهِ الله المدر : ٣٦-٣٧].

وقال الله عَلَى عن الفريقين : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰكِيكَ هُمُّ شُرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ آ اِلَٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَوْلَئِكَ هُمْ عَنْدَ تَجْمِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيها أَوْلَئِكَ هُمْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبّهُ, ﴿ ﴾ [البينة : ٢-٨].

وأهل الإيمان متفاوتون فيه تفاوتًا عظيمًا.

فإيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس كإيمان غيرهم، وإيمان الصحابة رضي الله عنهم ليس كإيمان غيرهم ممن جاء بعدهم، وإيمان المؤمنين الصالحين ليس كإيمان الفاسقين.

 وأعرف الخلق بالله أشدهم حبّاً له، ومحبة الله لذاته وإحسانه وجماله وجماله وجلاله أصل العبادة: ﴿ هُوَ الْمَحْتُ لَآ إِلَكَهُ إِلَّا هُوَ فَادَّعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَا اللهِ الْحَالَةُ الدِّينَ اللهُ الدِّينَ اللهُ الدِّينَ الْحَالَةُ الدِّينَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وكلما قويت المحبة لله كانت الطاعة لله أتم، والتعظيم أكبر، والتوكل عليه أقوى، والشكر أوفر، والأنس بالله أكمل: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَا اللهُ وَاسْتَغْفِرَ لِآ إِلَهُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَمُثُونَكُمُ لَآ اللهُ وَالشَّمُ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبُكُمُ وَمُثُونَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبُكُمُ وَمُثُونَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبُكُمُ وَمُثُونَكُمُ اللهُ اللهُولِيُلِمُ اللهُ الل

وكان الأجر أعظم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ الله ﴿ الملك : ١٢].

اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْ لَاهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ نُفُوساً مُطْمَئِنَّةً، تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ، وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ، وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ، وتصبر على بلائك، وتشكر نعماءك.

اللَّهُمَّ إنا نسالك ايمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، وأعمالا صالحة ترضى بها عنا، يا ذا الجلال والإكرام.

اللَّهُمَّ لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا للإسلام

اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. فأنت أهل أن تعبد، وأنت أهل أن تشكر، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا، وما أعلنا، يا حى يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا عالم الغيب والشهادة، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا، يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر لنا كل ذنب، واستر علينا كل عيب، وفرج عنا كل كرب، وادفع عنا كل هم، واصرف عنا كل شر، واحفظنا من كل فتنة

يا مجيب الدعوات، يا عالم الخفيات، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا فارج الهم، يا قائما على كل نفس، يا من هو الإله، ولا رب لنا سواه، لا إله إلا أنت، أنت الملك، الحي، القيوم، القوي، القادر، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، القاهر، القهار، الذي خضع له الكون كله بعرشه، وكرسيه، وسماواته، وأرضه، وذراته، ومجراته.

نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا سئلت بها أعطيت، وإذا دعيت بها أجبت، وإذا استنصرت بها نصرت، وإذا دعيت بها على مغاليق السماوات والأرض انفتحت، وإذا دعيت بها على أبواب العسر تيسرت.

أسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العلا، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تعز الإسلام والمسلمين، وتنصر عبادك المؤمنين، وأن تظهر دينك على الدين كله، في العالم كله، يا قوي، يا عزيز، يا أرحم الراحمين.

## الإيمان بين الزيادة والنقصان

# في ضوء القرآن والسنة

الباب الثاني

أركان الإيمان بالله كالله

ويشتمل هذا الباب على المباحث التالية:

الأول: الإيمان بوجود الله جلّ جلاله.

الثاني: الإيمان بوحدانية الله جلّ جلاله.

الثالث: الإيمان بربوبية الله عكل.

الرابع: الإيمان بألوهية الله كلك.

الخامس: الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله.

## الباب الثاني

## أركان الإيمان بالله كالله

## ١- أركان الإيمان بالله كال

الإيمان بالله جلّ جلاله أعظم أركان الإسلام، وأعظم أركان الإيمان . وأركان الإيمان الإيمان .

وهي أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.

والإيمان بالله عَلَى هو الأصل العظيم الذي تبنى عليه جميع الأعمال الصالحة كما قال سبحانه: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ, حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ النحل: ٩٧].

والإيمان بالله عَلَى هو الأصل الذي ينال العبد به يوم القيامة أعظم الأجر والثواب: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَمْلُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فَهَا لَا يَبَغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ل

وهو الأصل الذي ينال به العبد رضوان الله على كما قال سبحانه : ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الله عَلَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْمَا وَمَسَكِنَ طَيّبَةً الْمُؤْمِنِينَ وَيَهَا وَمَسَكِنَ طَيّبَةً فِي جَنّتِ عَدْنٍ وَرِضُونَ أُمِّرَ اللّهِ أَكُمُ ذَاكِ هُو الفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ اللّهِ التوبة: ٢٧].

والإيمان بالله على هو الاعتقاد الجازم، واليقين الراسخ، بأن الله وحده هو رب كل شيء، ومالك كل شيء، وخالق كل شيء، وأنه الإله الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأنه الرب المتصف بجميع صفات الجلال والجمال والكمال، المنزه عن كل عيب ونقص، وعبادة الله على بموجب ذلك: ﴿ هُو الْحَيْ لَا إِلَكُ إِلَا هُو فَادَ عُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَيْدَ اللهِ وَنَقَلَ الْعَلَمِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَيْدَ اللهِ وَنَقَلَ الْعَلَمِينَ لَهُ الدِّينَ اللهِ المُعَلِيدِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَهُ الدِّينَ اللهِ اللهِ وَالْحَيْدِ وَالْعَلَمِينَ لَهُ الدِّينَ اللهِ اللهِ وَالْحَيْدِ وَالْحَادِ وَالْعَلَمِينَ لَهُ الدِّينَ اللهِ اللهِ وَالْحَيْدِ وَالْحَادِ وَالْحَيْدَ اللهِ اللهِ وَالْحَيْدِ وَالْحَيْدِ وَالْحَيْدِ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدِ وَالْحَيْدِ وَالْحَيْدِ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدِ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدُ وَالْعَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَلَا اللهِ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَلْمُ وَالْحَيْدَ وَالْهُ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدِينَ اللهِ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدُ وَالْعَلَمُ وَالْحَيْدَ وَالْحَادِ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدِ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدَ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْمُعْلِقُودُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ وَالْحَدُونُ وَالْحَدُونُ وَالْحَدُونُ وَالْحُدُونُ وَالْحَدُونُ وَالْحَدُونُ وَالْحَدُونُ وَالْحُدُونُ وَالْحَدُونُ وَلَالِهُ وَالْحَدُونُ وَالْمُونُ وَالْحُدُونُ وَالْحُدُونُ وَالْحُدُونُ وَالْحُدُونُ وَالْعُلُونُ وَالْحَدُونُ وَالْحُدُونُ وَالْعُلِقُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلِقُ وَالْعُلُونُ وَالْعُونُ وَالْعُلِقُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَال

الإيمان بالله عَلَى هو توحيده وتصديقه وطاعته وعبادته وحده لا شريك له: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَاللَّمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللهِ وَمَلَتَهِكَيهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ لا فَوْرَقُ بَاللهِ وَمَلَتَهِكَيهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ لا فَوْرَقُ بَيْنَ اللهِ وَمَلَتَهِكَيهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ لَا فَوْرَقُ بَيْنَ اللهِ وَمَلَتَهِكَا أَنْ وَلَا لَكُ الْمَصِيرُ اللهِ فَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اللهِ اللهِ وَمَلَتَهِ اللهُ اللهُ اللهِ وَمَلَتَهِ اللهُ اللهُ اللهِ وَمُلَتَهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

# الإيمان بالله عز وجل له خمسة أركان: ١ - الإيمان بوجود الله جلّ جلاله:

وقد دل العقل على أن لهذا الكون ربًا عظيمًا، فهذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها، وهي لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا أن توجد صدفة؛ فتعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين، كما قال سبحانه: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِشَى اللهِ مُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ اللهُ مَا مُلَا تُوفِقُونَ اللهَ مَا السَّمَوَتِ وَاللهُ رَبُّ الطور: ٣٥-٣٦].

ودل الحس على وجود الله سبحانه، فإننا نرى تقليب الليل والنهار، ورزق الحيوان والإنسان، وتدبير أمور الخلائق؛ مما يدل دلالة قاطعة على وجوده سبحانه وتعالى: ﴿ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِإَنْ فِي الْأَبْصَرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

والتدبير والتصريف، ورزق الخلائق، أعظم دليل على وجود الله عَلَى: ﴿ قُلَ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَمَن يُخَرِّجُ ٱلْحَىٰ مِنَ السَّمَعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَمَن يُخَرِّجُ ٱلْحَىٰ مِنَ السَّمَعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَمَن يُخَرِّجُ ٱلْحَىٰ مِنَ السَّمَعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَمَن يُخَرِّجُ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلًا نَتَقُونَ اللَّهُ فَاللَّا الْمَالِكُونُ ٱللَّهُ رَبُّكُورُ ٱللَّهُ رَبُّكُورُ ٱللَّهُ مَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى تُصَرَفُونَ اللَّهُ وَتُعَرَفُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَل اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَ

 وكم أجاب الله على من الداعين، وكم أعطى من السائلين، وكم أغاث من المكروبين، مما يدل بلا ريب على وجوده وعلمه وقدرته كما قال سبحانه: ﴿ إِذَ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسَتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُرْدِفِينَ الْأَنفال: ٩]

وقال عَلَّ: ﴿ وَأَيْوُبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللهُ فَاللهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْ اللهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

وقال ﷺ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبُـدِهِ ۚ ءَايَٰتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهُ بِكُور لَرَءُوثُ رَّحِيمٌ ۖ ﴾ [الحديد: ٩].

فلا ريب في وجود الرب سبحانه : ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُكُمُ لَا ٓ إِلَا هُوَ خَالِقُ كَا لَا اللَّهُ إِلَّا هُو خَالِقُ كُلِّ شَى وَجود الرب سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ مُنَّ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّاللَّا اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

## ٢ - الإيمان بوحدانية الله كلك

هو سبحانه الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الواحد الأحد الذي عم برحمته كل أحد : ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ لَآ إِلَهُ إِلَهُ الرَّحْمَنُ الدِّي عَم برحمته كل أحد : ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ لَآ إِلَهُ إِلَهُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ اللَّهُ الرَّحْمِيمُ اللهُ اللهُ

هو سبحانه الواحد الأحد، العليم بكل أحد، القادر على كل أحد، المهيمن على كل أحد، المهيمن على كل أحد: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَزَّلُ ٱلْأَمْنُ بَيَّنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُ عَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهَ ﴾[الطلاق: 11].

هو جل جلاله الواحد الأحد المعبود من دون كل أحد: ﴿ فَإِلَاهُ كُورُ إِلَاهُ وَحِدُ وَاللَّهُ وَحِدُ اللَّهُ وَحِدُ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ فَلَهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥ ﴾ [الحج: ٣٤-٣٥].

هو جل جلاله الواحد الأحد الذي بيده الملك والملكوت، وبيده وحده الخلق والأمر، وبيده وحده التصريف والتدبير، وبيده وحده النفع والضر، وبيده الحياة والموت، وبيده الغنى والفقر، والصحة والمرض، والأمن والخوف: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ والخوف:

أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ يُغْشِى ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ ۖ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَالْاعراف: ١٥]. مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ اللهِ الأَوامر اللهِ واللهِ عيد اللهُ واللهُ مَن اللهُ واللهُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ وَاللهِ واللهِ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ واللهِ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ اللهِ واللهِ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ واللهِ واللهِ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ واللهِ واللهِ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ واللهِ واللهِ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ واللهِ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ واللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهِ عَلَمْ وَلَوْلَ اللهُ واللهِ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ اللهُ واللهِ اللهِ واللهُ واللهُ

هو الرب الواحد الأحد، القاهر لكل أحد، هو الواحد القهار، وكل ما سواه مقهور له، هو الواحد الأحد، وكل ما سواه في قبضته، وخاضع لكبريائه، وذليل لعزته: ﴿ سُبْحَكَنَهُۥ هُوَاللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ الزمر: ٤].

## ٣-الإيمان بربوبية الله عز وجل

الله جل جلاله هو الرب العظيم الذي له الأسماء الحسنى، والصفات العلا، والأفعال الحميدة: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ وَالأَفعال الحميدة: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْفَرْشِ يُغْشِى اليَّلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

هو جل جلاله الملك الغني الذي له وحده ملك السموات والأرض، وله ملك ما في السموات وما في الأرض، وله ملك ما بين السموات والأرض، وله ملك مقاليد السموات والأرض، وله ملك مقاليد السموات والأرض، وله ملك جنود السموات والأرض، وله ملك عيب السموات والأرض، وله ملك العلوي والعالم السفلي، ملك ميراث السموات والأرض، وله ملك العالم العلوي والعالم السفلي،

وله ملك عالم الغيب والشهادة، وله ملك الدنيا والآخرة، وهو على كل شيء قدير : ﴿ لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَكُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَكُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَنعلم ونتيقن أن الله ﷺ هو وحده الرب الذي خلق المخلوقات، وأوجد الموجودات، وصور الكائنات، وخلق الأرض والسموات: ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمَّ تَكُن لَّهُ صَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ السَّمَوَةِ وَالْمَانَ وَاللَّهُ وَلَدُّ وَلَمَّ تَكُن لَهُ صَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللللَّهُ اللللللل

خلق جل جلاله العرش والكرسي، وخلق السموات والأرض، وخلق الشمس والقمر، وخلق الليل والنهار، وخلق الجماد والذرات، وخلق الماء والنبات، وخلق الإنسان والحيوان، وخلق السهول والجبال، وخلق البحار والأنهار، وخلق النور والظلمات: ﴿ ٱلْحَـمَدُ لِلّهِ ٱلّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَتِ وَٱلنَّورَ وَالظلمات: ﴿ الْحَـمَدُ لِلّهِ ٱلّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَتِ وَٱلنَّورَ وَالظلمات: ﴿ الْحَـمَدُ لِلّهِ اللّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَتِ وَٱلنَّورَ وَالظلماتِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

خلق الله كل شيء بقدرته، ليس له وزيرٌ ولا مشيرٌ ولا معينُ سبحانه، هو الرب الواحد القهار، الملك العزيز الجبار: ﴿ هُوَ اللّهُ النّبِكَ اللّهِ إِلّا هُوَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

فلا إله إلا الله ما أعظم مخلوقاته: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكُيلُ الله إلا الله ما أعظم مخلوقاته: ﴿ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ وَكِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ونعلم ونتيقن كذلك أن الله سبحانه رب قدير على كل شيء، محيط بكل شيء، مالك لكل شيء، عليم بكل شيء، قاهر فوق كل شيء، خضعت الأعناق لعظمته، وخشعت الأصوات لهيبته، وذل الأقوياء لقوته : ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلِّ شَيءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَكُلَّ مُنَّ وَكُلُّ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُو خَلِقُ كُلِّ شَيءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَكُلَّ مُنْ وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَرَ وَهُو اللَّطِيفُ وَكُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هو الرب القادر على كل شيء، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو ۖ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَمُو اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو اللَّهَ يُكُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

هو القوي القادر، الذي لا يعجزه شيء، ولا يمتنع عليه شيء، ولا يغيب عنه شيء، ولا يغيب عنه شيء، ولا يقب عنه شيء، ولا يقف له شيء : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ وَلَا يَقْف له شيء : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ اللَّهَ عَمَّا لَهُ عَمَّا لَهُ مَا لَا يَوْمِينِهِ وَاللَّهُ مَا وَتَعَكَلَى عَمَّا يَشْرِكُونَ لَا الزمر: ١٧].

فلاً إله إلا الله مَا أعظمه، وما أعظم خلقه، وما أعظم أمره: ﴿ إِنَّمَا آَمَرُهُۥ إِذَا الله مَا أَعْظُم أَمْرُهُ وَا أَعْظُم أَمَرُهُ وَا أَعْظُم أَمْرُهُ وَا أَعْظُم أَمْرُهُ وَا أَعْظُم أَمْرُهُ وَا أَعْظُم أَمْرُهُ وَا أَنْ يَقُولُ لَهُۥكُن فَيكُونُ أَنْ فَيكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا الللللَّلْمُ الللَّا الللَّهُ الللَّالَا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ ا

 وأظهر سبحانه المخلوقات، وأخفى أمره فيها: ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ ﴿ أَنْتُمْ مَّا تَحُرُثُونَ ﴿ أَنْتُمْ تَأَكُمُ وَنُونَ ﴿ أَنْتُمْ تَأَكُمُ وَنُونَ ﴿ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وأظهر سبحانه الدنيا، وأخفى الآخرة: ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنِيَا إِلَّا لَهُوُ وَلَعِبُّ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِى الْحَيُوانُ لُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ الْعَنكِوتِ: ١٤]. وأظهر سبحانه قيمة الأموال والأشياء، وأخفى قيمة الإيمان والأعمال الصالحة: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاَيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمِرُونَ ﴾ ألَّذِينَ إِذَا ذُكِرُونَ عَلَى بُنُونُهُمْ عَنِ وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ السَجِدةَ: ١٥ - ١٧]. مَّا أَخْفِي هُمْ مِن قُرَّةُ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ السَجِدةَ: ١٥ - ١٧].

وأظهر سبحانه سننه الكونية، وأخفى قدرته الإلهية: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا آَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْ تَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْكَبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ﴿ فَ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُ وَأَنَّهُ بَعِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَا رَبِّ فِي اللّهَ مَهُ وَأَنَّهُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ ﴾ [الحج: ٥-٧].

وأظهر سبحانه الأجساد، وأخفى الأرواح: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمُدِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُوالِي عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُواللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

والرب الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله، وهذه أقداره، وهذا خلقه، هو الرب العظيم الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهَ اللَّهُمُ الْأَرْضَ وَبَكُمُ اللَّهُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآ أَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِمِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ أَفَلا تَجْعَلُواْ لِللَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللِّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمِ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ

هو جل جلاله العليم الذي يعلم جميع ما في السموات وما في الأرض: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللهِ ﴾[الرعد: ٩].

يعلم مثاقيل الجبال، ويعلم مكاييل البحار، ويعلم عدد قطر الأمطار، وعدد الأشجار، وعدد الأشجار، وعدد ذرات الرمال، ويعلم ما أظلم عليه الليل، وما أشرق عليه النهار: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَنَزُّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا اللهِ اللهِ الطلاق: ١٢] الطلاق: ١٢]

لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره، هو العليم الذي يعلم عدد النفوس والأنفاس، وعدد الكلمات والأفعال : ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَالْمَعْلَ اللهُ عُو وَمَا نَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُّينِ ( ﴾ [الأنعام: ٥٩]

فسبحان الرب العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهَ يَسِيرُ اللَّهُ اللّهُ يَسِيرُ اللّهُ اللّهِ يَسِيرُ اللّهُ اللّهِ يَسِيرُ اللهُ اللهِ يَسِيرُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ونعلم ونتيقن أن الله جل جلاله كل يوم هو في شأن، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يدبر الأمر، ويرسل الرياح، وينزل الغيث، ويحيي الأرض بعد موتها : ﴿ وَهُو اللَّذِى يُنزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُۥ وَهُو الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ( الله وى ١٨٠]

ونعلم ونتيقن كذلك أن خزائن كل شيء عند الله وحده، وأن خزائن السموات والأرض كلها لله وحده، وكل شيء في الوجود فخزائنه عند الله وحده: ﴿ لِللَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهَ اللهَ اللهَ اللهَ مَلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

خزائن المياه عند الله وحده، خزائن النبات عند الله، خزائن الهواء عند الله، خزائن المعادن عند الله، خزائن الصحة عنده، خزائن الأمن، خزائن النعيم، خزائن العذاب وغيرها... كلها عند الله وحده، خزائن الرحمة، خزائن الهداية خزائن القوة، خزائن العزة .. كل هذه الخزائن وغيرها عند الله وحده لا شريك له وبيد الله وحده : ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزَّلُهُ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَانًا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزَّلُهُ وَالله وحده بِقَدَرٍ مَّعُلُومٍ الله وحده و وَان مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَانًا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَالله و وحده الله وحده اله وحده الله وحده اله وحده الله وحده ال

هذا بالنسبة للمخلوقات، أما بالنسبة للأحوال:

فنعلم ونتيقن أن خالق جميع الأحوال هو الله وحده، من الغنى والفقر، والصحة والمرض، والفرح والحزن، والضحك والبكاء، والعزة والذلة، والحياة والموت، والأمن والخوف، والبرد والحر، والهداية والضلالة، والسعادة والشقاوة، فهذه وغيرها من الأحوال خلقها الله وحده لا شريك له: ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللَّهُ وَالزمر/ ٦٢].

فلا يتبدل الفقر بالغنى إلا بأمر الله، ولا يتبدل المرض بالعافية إلا بأمر الله، ولا تتغير الذلة بالعزة إلا بأمر الله، ولا يتبدل الضحك بالبكاء إلا بأمر الله، ولا يتبدل الضحك بالبكاء إلا بأمر الله، ولا تتبدل ولا يموت حي إلا بإذن الله، ولا يتغير البرد بالحر إلا بأمر الله، ولا تتبدل الضلالة بالهداية إلا بأمر الله وهكذا في جميع الأحوال: ﴿ وَهُو الَّذِي يُحِيء وَيُمِيتُ وَلَهُ انْجَلَافُ الَّذِي وَالنَّهَارِّ أَفَلا تَعَقِلُونِ الله والمؤمنون: ١٨٠].

فتأتي الأحوال بأمر الله وحده، وتزيد بأمره، وتنقص بأمره، وتبقى بأمره، وتبقى بأمره، وتزول بأمره: ﴿ تَبَرَكَ ٱلّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلُكُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آ ﴾ [الملك: ١]. فعلينا أن نطلب تغيير الأحوال ممن يملكها بالتقرب إليه وحده بما شرع: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَيِّقِ ٱلْمُلْكِ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَن تَشَاءُ وَتُغِزُ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكِ مِمَن تَشَاءُ وَتُعِزُ مَن تَشَاءُ وَتَغِزِعُ ٱلْمُلْكِ مِمَن تَشَاءُ وَتُغِزُ مَن تَشَاءُ وَتُخِرُ أَن تَشَاءُ وَتُعِزُ وَاللَّهُ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُ أَن تَن اللَّهُ وَتُعَرِيلًا اللَّهُ مَن تَشَاءُ وَتُحْرِجُ ٱلْمُلِكِ مَن تَشَاءُ وَتُعْرِجُ ٱلنَّهَارِ وَتُخْرِجُ ٱلنَّهَارِ فِي ٱلْمَالِكِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَتُعْرِجُ ٱلنَّهَارِ فِي ٱلْمَلِكَ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْكُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْكُ

ونعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأحوال السابقة وغيرها عند الله وحده لا شريك له: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿ الْحَجْرِ: ٢١].

فلو أعطى الله سبحانه الصحة أو القوة أو الجمال أو العلم أو الغنى أو غير

ذلك كل الناس، لم ينقص ما في خزائنه سبحانه مثقال ذرة؛ لأن ما عند الله لا ينقص أبداً، مهما أعطى منه أبداً، فسبحان الرب الغني الحميد: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّالَّا الللّهُ اللّه

وعن أبي ذر على عن النبي على أنه فيما روَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالُّ إلا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إلا مَنْ كَسُوتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إلا مَنْ كَسُوتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ.

يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُتَّخْطِئُونَ إِبِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً،

فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ.

يَا عِبَادِي إِنِّكُمْ لَنْ تَبُلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبُلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي شَيْئاً، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إلا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ ثُو أَوْ فَكُمْ إِنَّا هَلُ كُمْ أَوْ فَي كُمْ أَوْ فَكُمْ أَوْ فَلَا يَلُومَنَ وَجَدَ خَيْرً فَلُكُ فَلَا يَلُومَنَ وَجَدَ خَيْرً فَلُولُ فَلَا يَلُومَنَ وَجُدَا فَكُمْ أَوْ فَكُمْ أَوْ فَلَا يَلُومَنَ وَجَدَ خَيْرَ فَلُو يَلُو فَكُمْ أَوْ فَيْ فَا فَهُ فَا لَتُهُ هُو الْفَقِولُ فَلَا يَلُومُ فَي إِلَا فَعُولُ فَلَا يَلُومُ فَلَا يَلُومُ فَلَا يَلْوَمُ فَا فَي فَي أَوْمَا فَي فَا فَالْ كُمْ أَوْمُ فَا فَلَكُمْ أَوْمُ فَلَا عَلَا عَلَا يَلْوَمُ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَلَا عَلَا فَلَا عَلَا عَلَا فَلَا عَلَا فَالْ فَلَا عَلَا فَلَا عَلَا فَالَا فَلَا فَالْأَلُوا فَلَا عَلَا فَلَا عَلَا فَلَا عَلَا فَالْ فَالْ فَلَا عَلَا عَلَا فَلَا عَلَا فَالْعَلَا فَلَا عَلَا فَا فَا فَالْ فَالْعُوا فَلَا عَلَا فَالْعُولُولُوا فَلَا عَلَا فَالْعُ

إن الفلاح والعزة، والأمن والسعادة، بالإيمان والأعمال الصالحة، لا بالأيمان والأعمال الصالحة، لا بالأموال والجاه والرئاسة: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيمَةُ ءَايَنَهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ۞ ﴾ [الأنفال:٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢٥٧٧).

فالذي يؤمن بالله، ويمتثل أوامر الله، على هدي رسول الله على فالله ويله ويدخله يرضى عنه، ويعطيه من خزائنه غنياً كان أو فقيراً ، ويؤيده وينصره، ويدخله الجنة، ويحفظه ويعزه بالإيمان، سواء كانت عنده أسباب العزة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أو لم تكن عنده أسباب العزة كبلال وعمار وسلمان وغيرهم رضي الله عنهم: ﴿وَلِلّهِ ٱلْمِنْقُونِ/ ٨].

والله خلق الإنسان للإيمان والأعمال الصالحة، وعبادة ربه وحده لا شريك له، ولم يخلقه ليستكثر من الأموال والأشياء والشهوات، فإنْ شَغَل نفسه بهذه الأشياء عن عبادة ربه، سلطها الله عليه، وجعلها سبباً في شقائه وهلاكه وخسارته في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه عن الكفار: ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُم وَلَا أَوْلَادُهُم أَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الْحَيَوةِ الدُّنيا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُم وَهُمُ مَ كَيْوُونَ اللهُ اللهُ التوبة/٥٥].

### ٤ - الإيمان بألوهية الله كلك

المؤمن يؤمن بالله رباً وإلهاً، وحده لا شريك له: ﴿ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعَبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ آَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّ

ونعلم ونتيقن كذلك أن الله كما أنه واحد في ربوبيته لا شريك له، فكذلك هو واحد في ألوهيته لا شريك له، فكذلك هو واحد في ألوهيته لا شريك له؛ فنعبده وحده لا شريك له؛ ونجتنب عبادة ما سواه: ﴿ هُوَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

فَالله ﴿ فَالله الله الحق، وكل معبود من دون الله فألوهيته باطلة، وعبادته باطلة: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَابِرُ اللهِ الْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُ الْمَالَةِ: ٣٠].

وعبادة الله كال مبنية على أصلين عظيمين:

حب كامل للهِ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ .. وذل تام له.

وهذان الأصلان مبنيان على أصلين عظيمين، وهما:

مشاهدة منة الله وفضله وإحسانه ورحمته التي توجب المحبة له، ومطالعة عيب النفس، والعمل الذي يورث الذل التام للهِ العزيز الجبار: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّرً إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءَرُونَ ﴿ ثَنَ ﴾ [النحل:٥٣].

وأقرب باب يدخل منه العبد إلى ربه باب الافتقار إلى ربه جل جلاله، فلا

يرى نفسه إلا مفلساً، ولا يرى لنفسه حالاً ولا مقاماً ولا سبباً يتعلق به، ولا وسيلة يمن بها، بل يشهد ضرورته كاملة إلى ربه على، وأنه إن تخلى الله عنه خسر وهلك: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللهِ أَثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُّ فَإِلَيْهِ خَسر وهلك: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللهَ أَثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُ فَإِلَيْهِ خَسر وهلك: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللهَ أَثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُ فَإِلَيْهِ

فَالله وحده هُو الغني، وكل ما سواه فقير إليه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَالنَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْم

فكلنا فقراء إلى الله في خلقنا ورزقنا، وعلومنا، وحياتنا، وطريقة حياتنا.

وأكمل الناس عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم أكملهم معرفة بالله، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله وخزائنه، ووعده ووعيده، وأعظمهم حباً لله، وتعظيماً له، ثم زادهم الله فضلاً بإرسالهم إلى الناس، فصار لهم فضل الرسالة، وفضل العبودية الخاصة: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسُرِعُونَ فِي فَضل الرسالة، وفضل العبودية الخاصة: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسُرِعُونَ فِي الْمَحْيِنَ وَيَدْعُونَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَسِعِينَ اللهِ الله واستقاموا على أمره، ثم يليهم الصديقون الذين كمل تصديقهم لله ولرسوله، واستقاموا على أمره، ثم الشهداء الذين شهدوا بالحق، وبذلوا أنفسهم من أجل الحق، ثم الصالحون الذين صلحت أعمالهم.

وأبواب الكريم مفتوحة لمن شاء الاستقامة إلى يوم القيامة: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَأَلرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ اللَّذِينَ أَنعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ اللّهُ ذَلِكَ اللّهَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكَفَىٰ بِاللّهِ عَلِيمًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلِيمًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فهو وحده أهلُ أَن يُعبد، بأن يطاع فلا يُعصى، ويُذكر فلا يُنسى، ويُشكر فلا يُنسى، ويُشكر فلا يُكُم تَتَقُونَ يُكفر: ﴿ يَنَأَيُهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُم ٱلَّذِي خَلَقًاكُم وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ

(أ) الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ فَكَلا بَجْعَلُواْ لِلَهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ (أ) وَإِمَا جَهِلاً، وإِمَا تَفْرِيطاً، ومِن الذي لم يصدر منه خلاف ما خُلق له إِما عجزاً، وإِما جهلاً، وإما تفريطاً، وإما تقصيراً، فنستغفر الله ونتوب إليه من جميع الذنوب والخطايا: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوا إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدِينَ اللّهُ النّبِي وَلِينَ اللّهُ النّبِي وَالْذِينَ وَاللّهِ مَن عَمِيهُ مَن عَمِيهُ الْأَنْهَالُ يَوْمَ لَا يُخْذِي اللهُ النّبِي وَاللّهِ وَاللّهِ مَن عَمِيهُ الْأَنْهَالُ يَوْمَ لَا يُخْذِي اللهُ النّبِي وَاللّهِ وَاللّهِ مَن عَتِهَا الْأَنْهَالُ يَوْمَ لَا يُخْذِي اللّهُ النّبِي وَالّذِينَ وَالّذِينَ وَاللّهِ مَن عَتْهَا الْأَنْهَالُ يَوْمَ لَا يُخْذِي اللّهُ النّبِي وَالّذِينَ وَالّذِينَ وَاللّهِ مَن عَتْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ النّبِي وَاللّهِ مَن عَنْهُ وَلُونَ رَبّنَا آتُمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرُ وَلَا اللّهُ عَلَى كُلُ صَكُلّ شَيْء فَدِينٌ (اللهُ اللّهُ التَحريم: ١٨].

لذا فلو أن الله عَلَىٰ عذب أهل سماو اته، وأهل أرضه، لعذبهم وهو غير ظالم لهم؛ لأنهم مُلكه، ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم، لكنه كريم أوجب على نفسه لعباده ما لا يجب عليه: ﴿ إِنَ اللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكَ أَلنَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ اللَّهَ اللَّهَ اللهُ ال

وعن معاذ بن جبل على قال: كنت رِدْف النبي آلي على حمار يقال له عفير، قال فقال: «يَا مُعَاذُ، تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ؟» قال: قلت: اللهُ ورسولُهُ أعلم، قال: «فَإنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَحَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ عَزِّ وَجَلِّ أَنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً» قال: قلتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَفلا أَبشِّرُ النَّاسَ؟ قال: «لا تُبشِّرُ هُمْ فَيتَكِلُوْا» .منفق على (١).

وعن أبي هريرة على عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «لنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ » قَالَ رَجُلُ: وَلَا إِيَّاكِ، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنيَ الله مِنْهُ بِرَحْمَةٍ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وقاربوا ». متفق عليه (٢).

<sup>(</sup>١)متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٨٥٦)، ومسلم برقم (٣٠)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢)متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٧٣٥)، ومسلم بِرقم (٢٨١٦)، واللفظ له.

#### ٥ - الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله

مقصود الرب من خلقه معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم عبادته وحده بموجب هذه المعرفة: ﴿ هُوَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهَ هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ هُوَ الرّحَمَنُ الرّحَمِنُ الرّحَمِنُ الرّحَمِنُ الرّحِيمُ اللّهُ عَمّا اللّهُ عَمّا اللّهُ عَمّا اللّهُ عَمّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمّا اللهُ عَمّا اللهُ عَمَا اللهُ الله

فالله جل جلاله هو الملك الحق، الذي له الأسماء الحسنى، والصفات العلي، والأفعال الحميدة، والنعوت الجميلة، والأقدار الحكيمة: ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَّا هُوَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَآ اللَّهُ اللَّ

فمعرفة صفات العزة والقوة، والقدرة والجبروت، تملأ القلب ذلة وانكسارًا وخضوعًا لله عَلَى: ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَاۤ إِلَكَهَ إِلَا هُوَ فَادَعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ الْحَمَّدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ الْحَمَّدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ ﴾[غافر: ٦٥].

ومعرفة أوصاف الرحمة والبر، والجود والكرم، تملأ القلوب حبًا لله، ورغبةً وطمعًا في فضل الله وإحسانه وجوده : ﴿ وَإِلَاهُكُرُ إِلَهُ وَحِدُّ لَآ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ وَإِحَدُهُ اللهُ وَإِحَدُهُ اللهُ وَإِحَدُهُ اللهُ وَإِحَدُهُ اللهُ وَإِحَدُهُ اللهُ وَإِلَهُ كُورُ إِلَهُ وَحِدُهُ اللهُ وَإِحَدُهُ اللهُ وَإِحَدُهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

ومعرفة أوصاف العلم والإحاطة، توجب للعبد مراقبة ربه في جميع حركاته وسكناته، وفي جميع أقواله وأفعاله : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجُرُّ كَبِيرٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

[محمد/ ١٩].

ونؤمن بأسماء الله وصفاته، وبما دلت عليه من المعاني والآثار، فنؤمن بأن الله رحيم ومعناه أنه ذو رحمة، ومن آثار هذا الاسم أنه يرحم من يشاء،.. وهكذا القول في بقية الأسماء والصفات لله على ونثبت كل ذلك على ما يليق بجلال الله سبحانه من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تشبيه، ولا تكييف، ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مَثَوَ أَهُ وَهُو السَّمِيعُ الشَّمِيعُ الشَّوِيدُ اللهُ الشَّالِي اللهُ الله

فَالله هو الو أحد الأحد الذي ليس كمثله أحد : ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَكُدُ ۚ ۚ اللَّهُ اللَّ

ونعلم ونتيقن كذلك أن الله وحده له الأسماء الحسنى، والصفات العلى، وندعوه بها كما أمرنا سبحانه: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَّمَاءِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فالله مؤمن يحب الإيمان، وأهل الإيمان، والله محسن يحب الإحسان، والله مؤمن يحب الإحسان، والله تواب يحب التوبة، وأهل التوبة، والله شكور يحب الشكر، وأهل الشكر، وأهل الشكر، والله عفو يحب العفو، وأهل العفو...وهكذا في بقية أسماء الله الحسنى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللهُ النَّاسِ اللهُ الْكَيْنِ اللهُ الْمُحْسِنِينِ وَاللهُ الْمُحَسِنِينِ وَاللهُ اللهُ ال

وعن أبي هريرة ﴿ أَن رسول الله عَلَيْهُ قال: ﴿ إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْماً، مِائَةً إِلَّا وَاحِداً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجنَّة﴾. متفق عليه ﴿ ﴾.

وإحصاؤها حفظها، وفهم معانيها، والتعبد لله بالتخلق بها .

والإيمان بأسماء الله وصفاته يقوم على ثلاثة أصول عظيمة:

الأول: تنزيه الخالق سبحانه عن مشابهة المخلوقين في الذات والأسماء والصفات والأفعال، كما قال سبحانه: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴿ اللّهُ الصَّمَدُ الصَّمَدُ الصَّمَدُ لَمْ يَكُن لَهُ, كُفُوا أَحَدُ ۚ ﴾ [الإخلاص: ١-٤]. الثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله على من الأسماء والصفات: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ فَي السّمَاءِ والصفات: ﴿ وَلِلّهِ اللّهُ سَمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ فَي السّمَاءِ والصفات: ﴿ وَلِلّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله، فكما لا نعلم كيفية أسمائه وصفاته وأفعاله، كما قال نعلم كيفية أسمائه وصفاته وأفعاله، كما قال سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَوَى أَمُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللهِ الشورى: ١١].

فهذه هي أُركان الإيمان بالله على التي يجب على العبد أن يكون على بينة منها، وأن يعرف ربه ليتحصل على الإيمان المطلوب الذي يريده الله عَلى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَا ءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ الْهَتَدُواْ وَإِن نُوَلَوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَا مَن عَلَى الإيمان المطلوب الذي يريده الله عَلَى فَإِنْ فَإِن نُولَوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَانَ عَامَنُوا مِن اللهِ فَسَيَكُفِيكُ هُمُ الله وَهُو السّمِيعُ الْعَكِيمُ الله اللهِ وَمَن أَحْسَنُ مِن اللهِ فَسَيَكُفِيكُ هُمُ الله وَهُو السّمِيعُ الْعَكِيمُ الله اللهِ وَمَن أَحْسَنُ مِن اللهِ صِبْغَةً وَمَن أَحْسَنُ مِن اللهِ صِبْغَةً وَمَن أَحْسَنُ مِن اللهِ اللهُ اللهِ الل

ومن آمن بالله على آمن ببقية الأركان الستة، فمن آمن بالله العظيم، آمن بكتابه العظيم، وآمن بوعده ووعيده: العظيم، وآمن برسوله الكريم، وآمن بشرعه العظيم، وآمن بوعده ووعيده: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْ زِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللهِ وَمُكَيِّكِهِ وَكُنْبُهِ وَرُسُلِهِ وَاللهُ وَمُكَيِّكِهِ وَكُنْبُهِ وَرُسُلِهِ وَكُنْ بَعْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٣٩٢)، ومسلم برقم (٢٦٧٧).

وَإِلَيْكُ ٱلْمَصِيرُ الْ ١٥٠) ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وهذا الإيمان لابد من الجهد عليه حتى يقوى، وإذا قوي الإيمان، قويت الأعمال، وإذا قويت الأعمال، وإذا قويت الأعمال الصالحة رضي الله عن هذا العبد، وإذا رضي الله عنه أسعده في الدنيا وفاز برضاه وجنته يوم القيامة: ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ اللهُ عَنْهُمُ وَعَمْلُوا ٱلصَّلِحَتِ أُولَيِّكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ بَحُ اَوَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ عَمْلُوا وَعَمْلُوا ٱلصَّلِحَتِ أُولَيِّكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ بَاللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ وَمَنْ وَاللهَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ وَلَا البينة:٧-٨].

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.

اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، يا أرحم الراحمين.

اللَّهِمَّ صَلِّ على محمَّدٍ، وعلى آلِ محمَّدٍ، كما صلَّيتَ على آلِ إبراهيمَ وبارِكْ على محمَّدٍ، وعلى آلِ محمَّدٍ، كما بارَكْتَ على آلِ إبراهيمَ في العالمينَ، إنَّكَ حمدٌ مجددٌ .

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكِ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ أَلَهُ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ أَلَهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَلَهُ وَالْحَمْدُ اللَّهُ وَالْحَمْدُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَبَا لَهُمْ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ وَالْحَمْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٠ - ١٨١].

## الإيمان بين الزيادة والنقصان

# في ضوء القرآن والسنة

الباب الثالث

فقه الإيمان بالله عز وجل

ويشتمل هذا الباب على المباحث التالية:

الأول: وجوب معرفة الله بأسمائه و صفاته و أفعاله.

الثانى: وجوب معرفة عظمة صفات جلال الرب.

الثالث: وجوب معرفة عظمة صفات جمال الرب.

الرابع: وجوب معرفة عظمة ملك الله وسلطانه.

الخامس: وجوب معرفة عظمة نعم الله وإحسانه.

السادس: وجوب محبة الله وعبادته وحده لا شريك له.

#### الباب الثالث

## فقه الإيمان بالله عز وجل

## ١ - وجوب معرفة الله بأسمائه و صفاته و أفعاله

الله جل جلاله هو الرب العظيم، والملك الكريم، والإله الرحيم، الذي له جميع الأسماء الحسنى، والصفات العلى، والأفعال الحميدة، والنعوت الجميلة، والأوامر الحكيمة، والخلق العظيم، والملك الكبير، والتدبير الحكيم، والعلم المحيط، والرحمة الواسعة، والقدرة التامة، والقوة القاهرة، والمشيئة النافذة: ﴿ اللّهُ لاَ إِلّهُ إِلّا هُو لَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسُنَىٰ ﴿ ﴾ [طه: ٨]. فمن عرف ربه حقاً أحبه حقاً، و مجده حقاً، و وعبده حقاً، بكمال الحب والتعظيم والذل له: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ اللّهَ رَفَى جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

هو سبحانه الرب العظيم في ذاته وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ لكمال ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله: ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَدُ تَكُن لَهُ صَحِبَةً وَخَلَق كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَدُ تَكُن لَهُ صَحِبَةً وَخَلَق كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ رَبُّكُمٌ لَا إِلَهُ إِلَا هُو خَلِقُ كَلِ شَيْءٍ وَهُو يَدُرِكُ أَلَا بَصَدُ وَهُو يَدُرِكُ الْأَبْصَدَ وَهُو يَدُرِكُ الْأَبْصَدَ وَهُو يَدُرِكُ الْأَبْصَدَ وَهُو يَدُرِكُ الْأَبْصَدَ وَهُو اللَّاطِيفُ الْخَبِيرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ ال

والإيمان بالله عَلَى مبنيٌ على كمال معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة الله جل جلاله أعظم أركان الإسلام، وأعظم أركان الإيمان، وأعظم العلوم قاطبة، وأعظم شيء في خزائن الله.

والإيمان بالله على هو الأصل الذي تُبنى عليه جميع الأعمال الصالحة: ﴿ فَاعْلَمُ أَنَهُ لَا إِلَهُ إِلَا ٱللهُ وَٱسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ فِيهَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولَكُمْ اللهُ اللهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكُمْ وَمُثُولِكُمْ وَمُثُولِكُمْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وقد أمر الله عَلَى رسوله عَلَيْهِ أَن يُعرّف النّحلق بربهم العظيم، فقال له: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ اللّهُ الصّحَدُ اللّهُ الصّحَدُ اللّهُ الصّحَدُ اللّهُ الصّحَدُ اللّهُ اللّهُ الصّحَدُ اللهُ ال

وقال عَلَى: ﴿ ﴿ نَبِينَ عِبَادِى أَنِي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ فَ نَبِينَ عِبَادِي الْمَوْدِ: ٤٩ - ٥٠]

وقال ﴿ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهَ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٠ ﴾ (المائدة: ٩٨)

هو سبحانه الرب العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، المستحق للعبادة وحده لا شريك له: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَدُ تَكُن لَّهُ, صَاحِبَةً وَحَدَهُ لا شريك له: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ تَكُن لَهُ, صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مُرَاكُمُ اللّهُ رَبُكُم ۚ لاَ إِلَنه إِلّا هُو خَلِقُ كُلِ مَن وَهُو يَدِيكُ اللّهِ اللّهُ تُدرِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هو العظيم في علمه المحيط بكل ذرة ومجرة في الكون: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَبْعَ الْكَوْنِ : ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَنَزُلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ الطَّلَّا اللَّهِ [الطلاق:١٢].

يعلم سبحانه مثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وذرات الرمال، ويعلم ما في البر والبحر والجو، من المخلوقات، والذرات، والمجرات، ويعلم عدد الأصوات والحركات والسكنات، وعدد النيات والإرادات: ﴿ أَلَمْ تَعُلَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّكَمَاءِ وَٱلأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴾ [الحج: ٧٠]. هو العليم الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم الظاهر والباطن، ويعلم ما كان وما يكون وما سيكون: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُو َ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَالْبَعْمِ وَلَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمُنَ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَافِي اللّهِ فَي اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُمَا وَلَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبّتِهِ فِي ظُلُمُن اللّهُ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَافِيلُ وَلَا يَافِي اللّهِ فَي كُنْكِ مُ يُبِينٍ ﴾ والأنعام: ٥٠].

هو العظيم في قدرته، محيط بكل شيء، قادر على كل شيء، قاهر لكل شيء، لا يعجزه شيء، ولا يقف له شيء، ولا يمتنع عليه شيء، ولا يخفى عليه شيء، ولا يغيب عنه شيء، عليم بكل شيء، بصير بكل شيء، مالك لكل شيء: ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ الملك: ١].

هو سبحانه العظيم في قوته، فكل قوة في العالم فمن آثار قوته.

هو القوي الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، هو القوي الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا، هو القوي الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، هو القوي الذي بيده مقاليد السموات والأرض، القوي الذي ينصر أولياءه، ويخذل أعداءه، و يرسل الرياح، وينزل الغيث، ويحيي الأرض بعد موتها، ويبعث الأحياء بعد موتها: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْقَوِيُ ٱلْعَزِيزُ الله العظيم في ملكه الكبير.

فله ملك السموات والأرض، وله ملك ما بين السموات والأرض، وله ملك ما في السموات والأرض، وله ملك خزائن السموات والأرض، وله ملك

هو سبحانه العظيم في وحدانيته، وربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته. فهو الواحد الأحد، القادر على كل أحد، العليم بكل أحد، البصير بكل أحد، الغني عن كل أحد، الواحد الأحد الذي يحتاج إليه كل أحد، الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد: ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ اللّهُ الصّحَدُ اللّهُ لَهُ يَكِدُ وَلَمْ يُولَدُ اللّهِ وَلَمْ يَكُن لَهُ أَحَدُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ اللهِ الهُ اللهِ ال

والرب الذي هذه أسماؤه وصفاته، وهذه عظمته وقدرته، وهذا ملكه وسلطانه، وهذه نعمه وآلاؤه، وهو الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، هو الرب الذي يستحق التعظيم كله، والحب كله، والشكر كله، والذل كله: ﴿ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلا تَذَكّرُونَ ﴿ آ اللهِ العظيم في خلقه، وإبداعه، وتصويره.

خلق العرش والكرسي، وخلق السموات والأرض، وخلق الليل والنهار، وخلق الجمادات وخلق الشمس والقمر، وخلق الذرات والمجرات، وخلق الجمادات والنباتات، وخلق الحيوانات والطيور، وخلق الملائكة والروح، وخلق

الجن والإنس، وخلق البر والبحر، وخلق الذكر و الأنثى، وخلق العالي والسافل، وخلق البيض والأسود، وخلق الكبير والصغير، وخلق الكثير والسافل، وخلق الأبيض والأسود، وخلق الكبير والصغير، وخلق الكثير والقليل، وخلق الدنيا والأخرة: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا لَهُ مَقَالِيدُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ اللّهِ أُولَيَهِكَ هُمُ الْخَيْسِرُونَ لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

ومن هذا خلقه وإبداعه وتصويره هو وحده الذي يستحق العبادة دون سواه: ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَىءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَىءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللَّهُ لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُو اللَّطِيفُ اللَّائِعِينُ اللَّهُ اللَّائِعِينُ اللَّهُ اللَّائِعِينُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَا الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّا اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

هو سبحانه الرب العظيم في غناه وكرمه وإحسانه.

فكل الخيرات من فيض جوده، وجميع النعم من فضله، دائم العطاء والإحسان، يده سحاء بالليل والنهار، له ملك كل شيء، وعنده خزائن كل شيء، يطعم جميع المخلوقات من رزقه، و لا ينقص ما في خزائنه مثقال ذرة.

رحيم بخلقه، يطعم المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمطيع والعاصي، وجميع مخلوقاته قعود على موائد نعمه: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهَ ﴾ [لقمان:٢٦].

هو سبحانه الرب العظيم في رحمته.

هو الرحمن الرحيم، الذي وسعت رحمته جميع مخلوقاته، وعم فضله جميع من في ملكه، هو أرحم الراحمين، عم برحمته المؤمن والكافر، والمطيع والعاصي، وخص المؤمنين بكمال رحمته وإحسانه يوم القيامة.

هو الرحمن الرحيم، ورحمته سبقت غضبه، يعطي على الحسنة عشر

أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف مضاعفة: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجُرًا عَظِيمًا السَاء: ٤٠].

وقال عَلَى: ﴿ وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة:١٦٣].

هو جل جلاله الرب العظيم في ملكه، العزيز في سلطانه، الجبار في قهره: ﴿ هُوَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِيزُ الْعَزِيزُ الْمُجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ ﴾[الحشر: ٢٣].

هو الرب العظيم في أفعاله العظيمة .

له الخلق كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، وبيده التصريف والتدبير كله : ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴿ اللهِ المود:١٠٧]

هو جل جلاله الرب العظيم في علوه.

هو الرب العلي الأعلى المتعال، العلي الأعلى على جميع مخلوقاته، العلي بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، المتعالي عن جميع النقائص والآفات والعيوب، العلي عن جميع صفات المخلوقين: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ, حِفَظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهَ السَّمَاوَةِ اللَّهُ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

فسبح باسم ربك العظيم، وسبح باسم ربك العلي الأعلى المتعال . هو سبحانه العظيم في مغفرته.

هو الغفور الغفار، الذي يغفر الذنوب جميعا مهما كثرت، ومهما كبرت، ومهما كبرت، ومهما كبرت، ومهما تكررت، لأنه هو الغفور الرحيم، من استغفره غفر له، ومن تاب إليه تاب عليه، ومن طلب منه العفو عفا عنه، ومن استرحمه رحمه: ﴿قُلْ يَعْبَادِى النَّيْنَ أَسَرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِم لَا نَقْ نَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ النَّهُ الزَّرِيمَ الزَّرِيمَ الزَّرِيمَ الزَّرِيمَ الزَّرَاتِهِم المَا الزمر:٥٣].

هو الرب العظيم في لطفه وإحسانه إلى خلقه بأنواع الإحسان، لطيف لا يعاجل بعقوبة من عصاه، لطيف لا يخفى عليه شيء، رؤوف بالعباد، رفيق بهم، حليم على من عصاه، يحب من تاب إليه، ويفرح بكل من تاب إليه: ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ مِن يَشَاأَةٌ وَهُو الْقَوِئُ الْقَوِئُ الْعَزِيزُ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

هو جل جلاله الرب العظيم في حكمه.

الحكيم الذي أحكم كل شيء خلقه، وأحكم صنعه، الحاكم الذي له الحكم كله في ملكوته العظيم، الحكيم الحكم الذي يضع الشيء في موضعه، ويأمر بالمحاسن والفضائل والمنافع، وينهى عن الشر والسوء والقبائح والمضار: ﴿وَهُو الْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو الْفَكِيمُ الْنَبِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُو

هو سبحانه الرب العظيم في ذاته، وأسمائه وصفاته وأفعاله، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء : ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْقَابِحُرُ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ الله عَلَيمُ الله المعديد:٣].

هو جل جلاله الحي القيوم، العظيم في عطائه، العظيم في إحسانه، العظيم في إحسانه، العظيم في إكرامه، العظيم في إكرامه، العظيم في بره، القائم على كل نفس: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلظُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْدَرُونَ ﴿ وَالنحل: ٥٣].

هو سبحانه الرب العظيم في شكره.

الشاكر الشكور، الذي خلق النعم والأرزاق، ووهب العطايا والنعم لعباده، وألهمهم شكرها، ووفقهم للأعمال الصالحة، وأثابهم عليها بالأجور

العظيمة: ﴿ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُمْ وَءَامَنتُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللهُ ﴿ وَالنساء:١٤٧].

هو سبحانه العظيم في سمعه.

السميع الذي يسمع الجهر وما يخفى، السميع الذي يسمع السر والنجوى، السميع الذي يسمع السر والنجوى، السميع الذي يسمع دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء، السميع الذي يسمع تسبيح الكائنات والذرات في البر والبحر والجو: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ مُنَى اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللَّهِ السّورى: ١١]. هو سبحانه العظيم في بصره.

والرب العظيم، والإله الرحيم، والملك القدير، هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، لأنه أهل أن يكبر، وأهل أن يشكر، وأهل أن يحب، وأهل أن يطاع فلا يعصى، ويذكر ولا ينسى، ويشكر فلا يكفر: ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَكُ إِلَّا هُو خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَا هُو خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَا هُو خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ إِلَّا هُو خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ إِلَّا هُو خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ إِلَّا هُو خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ إِلَا هُو خَالِقُ كُلِّ اللهُ إِلَا هُو اللهُ إِلَا هُو اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ إِلَا هُو اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا هُو اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ إِلَا هُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا هُو اللهُ الل

هو جل جلاله العظيم في خلقه وأمره، العظيم في تدبيره وتصريفه، الحكيم في عطائه ومنعه، العليم بما في صدور العالمين، الخبير بما في نفوس الخلق أجمعين: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى

ٱلْعَرَّشِ يُغَشِى ٱلَيْـلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَـمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ ۖ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ۞۞[الأعراف:٥٥].

هو جل جلاله العظيم في خلقه و أمره، العظيم في جلاله وكبريائه، هو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء، الجبار الذي خضع له كل شيء، القادر الذي لا يعجزه شيء، القوي الذي قهر كل شيء، المحيط الذي أحاط بكل الذي لا يعجزه شيء، العظيم الذي لا أعظم منه، الكبير الذي لا أكبر منه، الحفيظ لكل شيء، العظيم الذي أحاط علمه بكل شيء، الملك الذي له ملك كل شيء، العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، الملك الذي له ملك كل شيء الخلاق الذي خلق كل شيء فهو الله الذي لا ألله إلا هُو الماك الفيئي الخلاق الذي خلق كل شيء والشهادة هو الرّحمن الرّجيم أن هو الله الذي المحروب الماك المناه الم

هو سبحانه الرب العظيم في جماله.

هو الجميل الذي خلق كل جميل، المصور الذي أحسن التصوير، اللطيف في تدبيره، الرحيم بعباده، الرؤوف بخلقه، المحسن الذي أحسن إلى جميع خلقه، الكريم الذي أعطى فأجزل، وأنعم فأكرم، الجميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الرزاق الذي تكفل بجميع أرزاق الخلق: ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَينِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ ٱلَذِي مِن طِينِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ ٱلَّذِي مِن طِينِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللَّ اللَّذِي مِن طِينِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللَّ اللَّذِي مِن طِينِ وَالشَّهَادَةِ السَّجِدةَ: ٢-٧].

 والعبودية التي يحبها الله، ويأمر بها، وأرسل بها رسله، وأنزل من أجلها كتبه، هي عبودية القلب، و أما عبودية الجوارح فهي فرع عليها، وثمرة لها، ودليل عليها.

وعبودية القلب أن يمتلئ القلب بتعظيم الله، وتكبير الله، وتمجيد الله، والثناء على الله، وحب الله، وحمد الله، والذل لله، والخضوع لله، والافتقار إلى الله، والخشوع لله، والخشوع لله، والتوحيد لله، والخشوع لله، والتوحيد لله، و الإيمان بالله، وتقوى الله، وطاعة الله ورسوله، والامتثال لأوامره، والاجتناب لنواهيه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغَشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجُرُّ كِيرٌ الله وصفاته العلى، ولن يعبد المسلم ربه حقاً، إلا إذا عرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأفعاله الحميدة، ونعوته الجميلة: ﴿ فَاعَلَمُ أَنَهُ لَا إِلَهُ إِلّا الله وَاسْتَغَفِر لِذَنبِك وَالْعُمُ مِنْ وَلَهُ مَنْ وَلَكُمْ وَمُثُونَكُمْ الله الله والله الله والله والله والله والله والله والله والله والله والمناه الحميدة، ونعوته الجميلة : ﴿ فَاعَلَمُ أَنَهُ لَا إِلَهُ إِلّا الله والله والل

إن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، أول واجب على العبيد، وأعظم دروس الإيمان والتوحيد، لما يثمره هذا العلم الإلهي العظيم، من حب الله، وتوحيده، والإيمان به، وتعظيمه وتكبيره، وتمجيده والثناء عليه، والحمد والشكر له، وتصديق أخباره، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وتعليم شرعه، والدعوة إليه: ﴿ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثُونَكُو اللَّهِ [محمد:١٩].

ومن عرف الله حقاً بأسمائه وصفاته وأفعاله، آمن به حقا، ووحده حقا، وكبره حقا، وأحبه حقا، ومجده حقا، وحمده حقا، وعبده حقا، وأطاعه حقا، ونال ثوابه الكريم، وفاز برضوانه العظيم: ﴿وَعَدَ ٱللّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَنَّتِ جَنَّتِ مَرْفِوانه أَلْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ اللّهُ أَلْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْذٍ وَرِضُونَ مُّنِ مِن تَحْفِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْذٍ وَرِضُونَ مُنِينَ مِن تَحْفِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْذٍ وَرِضُونَ مُنِينَ اللّهِ أَكُمُ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ومن رحمة الله بعباده أن عرفهم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعرفهم بعظمة ملكه وسلطانه، وعرفهم بعظمة نعمه وإحسانه، وعرفهم بكمال علمه وقدرته، كي يؤمنوا به ويوحدوه، ويكبروه ويمجدوه، ويحمدوه ويشكروه، ويحبوه ويعبدوه وحده لا شريك له، بكمال الحب والتعظيم والذل له: ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِدُ لاَ هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الله النقرة: ١٦٣].

بتوحيده جل جلاله استأنس الموحدون، وبذكره اطمأن المؤمنون، وبطاعته سعد العابدون، وبجنته فاز المتقون، وبمناجاته قرت عيون المحبين: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُ ٱلْقُرُبُ مُ اللَّهِ ٱلَّالِينِكَ لِهُمْ وَحُسَّنُ مَنَابِ اللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الل

هو سبحانه الملك القدوس السبوح.

تسبحه جميع مخلوقاته، وتقدسه جميع ذراته، يسبحه الطير في وكره،

ويمجده الوحش في قفره، ويكبره الحوت في بحره، محيط بعمل العبد في سره وجهره، خبير بظاهره وباطنه: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا النَّ الإسراء: ٤٤]. هو سبحانه الحي القادر على كل حي.

هو الحي البصير بكل حي، الحي السميع لكل حي، الحي المعطي لكل حي، الحي المعطي لكل حي، الحي الرزاق لكل حي، الحي الذي يملك كل حي، الحي الخالق لكل حي، الحي المحيط بكل حي، الحي الغني عن كل حي: ﴿ هُوَ ٱلْحَيُ لاَ إِلَكَهُ إِلاَ هُوَ فَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْحَيَّ الْحَيْ الْغَني عن كل حي: ﴿ هُوَ ٱلْحَيُ لاَ إِلَكَهُ إِلاَ هُوَ فَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْحَيْ الْحَيْ الْغَني عن كل حي: ﴿ هُوَ ٱلْمَحْتُ لاَ إِلَا هُو فَادُ عُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْحَيْ الْحَيْمِينَ اللهِ الْعَامِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

هو الملك الغني عن كل أحد.

الغني الذي يحتاج إليه كل أحد، الملائكة فقراء إليه، والجن فقراء إليه، والبعن فقراء إليه، والإنس فقراء إليه، والسموات فقراء إليه، والنباتات فقراء إليه، والسموات والأرض فقراء إليه، والعرش والكرسي فقراء إليه: ﴿ يَا أَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَاءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ الْعَافِرِ: ١٥].

فسبحان من سجدت لعظمته جميع ذرات كونه، سبحان من يسبح له ضوء النهار، وسواد الليل، والنجوم والكواكب.

سبحان العظيم الذي تقدسه جميع مخلوقاته في العالم العلوي، والعالم العلوي، والعالم السفلي: ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْمَكِيمِ اللَّهِ السَّمَاءَ: ١].

هو الملك الحق الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأمات وأحيا .

هو الملك الكريم الذي كرَّم الإنسان بأنواع الكرامات، وشرفه بالدين الكامل من بين المخلوقات، وأَنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظُهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ

مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِنَبِ مُنِيرٍ اللَّهِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِنَبِ مُنِيرٍ

هو الملك العظيم القادر، الذي ملأ الشمس بالنور، وملأ الفضاء بالهواء، وملأ السحاب بالماء، وملأ السماء بالمصابيح، وملأ الأرض بالنباتات.

هو القادر الذي أجرى السحاب، وأرسل الرياح، وأنبت النبات، وقدر الأقوات، وقسم الأرزاق، ووهب الأولاد: ﴿ أَلَهُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً الأقوات، وقسم الأرزاق، ووهب الأولاد: ﴿ أَلَهُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ مُثَرَّتٍ مُخْلِفًا أَلُوانُهُ أَوْمَنَ الْحِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمَّرٌ مُخْتَلِفً أَلُونُهُ الْوَنْهُ وَعُمَرً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيدِ اللَّهُ عَلِيدِ اللَّهُ عَلِيدُ عَفُورٌ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِيدُ عَفُورٌ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيدُ عَفُورٌ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِيدُ عَفُورٌ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِيدُ عَفُورٌ اللَّهُ عَلِيدُ اللَّهُ عَلِيدُ عَفُورٌ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِيدُ عَفُورٌ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيدُ عَفُورٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيدُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِيدُ عَفُورٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَ

هو سبحانه الملك الحي القيوم، الذي جميع مخلوقاته شاهدة بوحدانيته، ومتصاغرة لكبريائه، ومسبحة بحمده، وساجدة لعظمته، ومستجيبة لمشيئته، ومسرعة إلى إرادته، وصاغرة بين يديه، معلنة عجزها وذلها وفقرها إليه: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَسَجُدُ لَهُ, مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالشَّمْسُ وَالشَّمُونِ وَمَن فِي السَّمَونِ وَمَن فِي اللَّمْونِ وَمَن فِي اللَّمْونَ اللَّهُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا وَالشَّمْرُ وَالدَّوابُ وَكَثِيرٌ مِن النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمِ إِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [الحج:١٨].

هو سبحانه القوي القادر على كل شيء.

فكل قوي في العالم، فمن آثار قوته، وكل قادر في العالم فمن آثار قدرته، هو وحده القوي، وكل ما سواه ضعيف، وهو القادر وكل ما سواه عاجز، هو

سبحانه القوي القادر الذي يمسك البحار أن تغرق الأرض، ويمسك السباع أن تفني بني آدم، ويسوق الأقوات إلى الخلق، ويسير الخلائق في البر والبحر والجو جل جلاله: ﴿ هُو اللَّذِى يُسَيِّرُكُو فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [يونس: ٢٦]

هو القادر القدير المقتدر الذي رفع السماء بلا عمد، وأخرج من الأرض ماءها ومرعاها، وسير الشمس والقمر في الفضاء، وأرسى الأرض بالجبال، وأخرج من اللسان أنواع الكلام، وأظهر من العقول أنواع العلوم، وعلم ما كان وما يكون وما سيكون، من الأقوال والأعمال، والحركات والسكنات، والعطايا والهبات، والظواهر والخفيات : ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ

 هو الحي القيوم، السميع البصير، العليم الخبير، من تكلم من خلقه سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه مرجعه: ﴿ ذَالِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَكَ إِلّا هُو خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

هو جل جلاله أعز من ذكر، وأحق من عبد، وأعظم من شكر، وأكرم من سُئل، وأرحم من ملك، وأنصر من أبتغي، إذا سئل أعطى، وإذا أعطى أغنى، يعطى من شاء، ولا تنقص خزائنه مثقال ذرة.

قَالَ وَ اللَّهُ فِي الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُم سَأَلُونِي، فَأَعْطَيْت كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَته، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ» أَعرجه مسلم(١).

هو الكريم الوهاب، إذا عاهدته وجدته وفيا، وإذا عاملته وجدته كريما، وإذا استغفرته وجدته كريما، وإذا استغفرته وجدته رحيماً: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسَمَعُ فِر اللهَ يَجِدِ اللهَ غَ فُورًا رَّحِيمًا اللهَ ﴾[النساء:١١٠].

أعطى الجنة لمن آمن به وأطاعه، ولو كان عبداً حبشياً، وأدخل النار من كفر به وعصاه، ولو كان خداً خلَقْنَكُم مِن ذَكْرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُم به وعصاه، ولو كان حرا قرشيا: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِن ذَكْرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُم فَيُ الحجرات: ١٣].

تقدست عن الأشياء ذاته، وتنزهت عن مشابهة المخلوقات نفسه، واحدٌ لا من قلة، موجودٌ لا من علة، بالبر معروف، وبالإحسان موصوف: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَى أَمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ اللهِ الشورى:١١].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢٥٧٧).

هو الكبير وكل ما سواه صغير، هو الغني وكل ما سواه فقير إليه، هو الملك وكل ما سواه مملوك له، هو الواحد الأحد وكل ما سواه مقهور له، هو الواحد الأحد وكل ما سواه له، هو المؤمن وكل ما سواه خاضع له، هو المؤمن وكل ما سواه خائف منه، هو الرزاق وكل ما سواه ينعم برزقه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللّ

وكلما ازداد العبد علما بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، زاد إيمانه، وحسنت عبادته، وصدق حبه، وزاد تواضعه لربه: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَهُۥ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغْفِرَ عِبادته، وصدق حبه، وزاد تواضعه لربه: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَهُۥ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغْفِرَ لِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمُثُونَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمُثُونَكُمْ اللَّهُ ال

ومن أراد أن يدخل جنة المعرفة، الموصلة إلى جنة الآخرة، فليعرف ربه العظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يعبده بموجب هذه المعرفة، بكمال الحب والتعظيم والذل له، مقتديا بأفضل رسله إلى خلقه، وأحب خلقه إليه، وأعظمهم منزلة لديه محُمَّد عَلَيْهِ: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَثُولُ إِنَّ اللَّهَ عَرَيْزُعَفُورُ ﴿ اللَّهُ اللهُ الله

ان الكلام عن الرب العظيم، لا بد أن يكون عظيماً، والكلام عن الكبير، لا بد أن يكون واسعاً، لأن ذلك هو بد أن يكون واسعاً، لأن ذلك هو اللائق بجلاله وجماله، وكمال أسمائه وصفاته وأفعاله، ولن يعبد الله حقاً إلا من عرفه حقاً : ﴿ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا ٱللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمُثُونِكُمْ اللهُ إِلَا ٱللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمُثُونِكُمْ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمُثُونِكُمْ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمُثُونِكُمْ اللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمُثُونِكُمْ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُو

ومن ذكر الله كثيراً أحبه، وأطاعه ولم يعصه : ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿إِنَّ وَسَيِّحُوهُ أَكُرُواْ ٱللَّهَ وَأُصِيلًا ﴿ الْأَحْزَابِ:٤٢].

إن أول واجب على الإنسان، وأعظم واجب على العبد، أن يعرف الرب الذي يعبد، بأسمائه وصفاته وأفعاله، كي يعبده بكمال الحب، والتعظيم، والذل له، على ما جاء به رسوله ﷺ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱلسَّوَةُ حَسَنَةُ اللَّهِ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ

لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهُ وَٱلْمَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠٠ ﴾[الأحزاب:٢١].

والواجب الثاني :أن يُعرِّف الناس بربهم العظيم كي يحبوه، ويؤمنوا به، ويوحدوه، ويعظموه، ويكبروه، ويحمدوه، ويسألوه، ويستغفروه، ويتوكلوا عليه، ويعبدوه وحده لا شريك له : ﴿ قُلُ هَاذِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبِيلِي أَدَّعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ

ومن عرف ربه العظيم، آمن بالله العظيم، وآمن بكتابه العظيم، واتبع رسوله الكريم، وعمل بشرعه العظيم، ونال ثوابه العظيم، وفاز بقرب ربه يوم الكريم، وعمل بشرعه العظيم، ونال ثوابه العظيم، وفاز بقرب ربه يوم الدين: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا آلِلهُ وَالسَّعَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمُثُونِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّعَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمُثُونِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وفي مقدمة هؤلاء الأخيار الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم من آمن بهم، وسار على هديهم من المؤمنين: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِى الْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَارَعُهِما وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴿ إِنَّهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فالواجب الأعظم على العبد أن يعرف المعبود قبل عبادته، ويعرف الحكيم قبل معرفة أحكامه، ويعرف الآمر قبل معرفة أوامره، فإذا عرف ذلك سهل عليه امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والتصديق بوعده ووعيده، وعبادته وحده بكمال الحب والتعظيم والذل له: ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَاۤ إِلَا هُوَ فَادَعُوهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللِّينَ اللَّهُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّه

فسبحان من خلق المخلوقات، ليدل الناس عليه، فإذا عرفوه آمنوا به، وأحبوه، وعبدوه وحده لا شريك له: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا مِثْلَهُ فَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا الطلاق: ١٢].

وقال عَجَكَّ: ﴿ نَبِيَّ عِبَادِيَ أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَنَّ عَلَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ ﴾ [الحجر: ٥٠]. اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا، انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا، إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الحُكِيمُ.

اللَّهُمَّ يَا عَلِيمُ يَا حَكِيمُ، ارزقنا حُسْنَ مَعرفتك، وَ خُسْنَ عبادتك، حتى نخافك ونخشاك، ونعبدك كأننا نراك، ولا نلتفت لاحد سواك: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطُويِتَتُ بِيمِينِهِ عَلَيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ لَا الزمر: ٢٧].

وقال عَلَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُّمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال:٢-٤].

﴿ سُبُحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ ﴾ [الصافات: ١٨٠ - ١٨٢].

اللَّهُمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَحْمَّدٍ، وَعَلَى الْ مَحُمَّدٍ، كَمَا اللَّهُ مَا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مَحْمَدٍ، وَعَلَى آلِ مَحُمَّدٍ، كَمَا

بَارَكَٰتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مجِيدٌ.

﴿ وَبَنَا ظَلَمُنَا ۚ أَنفُسَنَا وَإِن لَرَ تَغَفِرُ لَنَا وَرَحُمُنَا لَنَكُُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِيَنَ ﴿ آَنَ [الأعراف: ٢٣].

﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞﴾ [آل عمران: ٨].

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغيثُ، فَلاَ تَكِلْنِا إِلَى أَنْفْسِنا طَرْفَةَ عَيْنٍ. أَنتَ المُستَعان، و عليكَ التُكلان، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بك.

### ٧- وجوب معرفة عظمة صفات جلال الرب

الله جل جلاله هو الرب العظيم الذي بيده المُلك والخلق والأمر، والتدبير والتصريف، فلابد للقلب أن يعرف هذا، الرب العظيم ليعبدوه وحده لا شريك له: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اللهُ النَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اللهُ اللهُ

ومن عرف (به حقًا، آمن به حقًا، ووحّده حقًا، وعَبده حقًا: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَنا الْمُؤْمِنُونَ الْقَادُ، وَادَتُهُمْ إِيمَنا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكّلُونَ اللَّهُ وَجِلَتْ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ اللهَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكّلُونَ اللَّهُ مُن اللّهُ وَمَنْ اللّهُ مُن اللّهُ وَمَنْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ اللّهُ وَرَزْقُ كَرِيمٌ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

هو العليم الذي يعلم السرّ وأخفى، ويعلم الظاهر والباطن، ويعلم ما كان، وما يكون، وما سيكون: ﴿ ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ اللَّهُ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينِ ( ﴿ ﴾ [الأنعام: ٥٥].

هو العظيم في قدرته، محيطٌ بكل شيء، قادرٌ على كل شيء، قاهرٌ لكل شيء، ولا يخفى شيء، لا يعجزه شيء، ولا يقف له شيء، ولا يمتنع عليه شيء، ولا يخفى عليه شيء، ولا يغيب عنه شيء، عليمٌ بكل شيء، بصيرٌ بكل شيء، مالكُ لكل شيء: ﴿ بَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ الملك: ١].

 إن مفتاح أبواب التوحيد والإيمان هو النظر والتدبر والتفكر في آيات الله ومخلوقاته : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّـلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلنِّي يَجَدِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِج وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَايكتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ النَّا ﴾ [البقرة: ١٦٤]

والرب العظيم الذي هذه صفات جلاله وجماله وكماله، وهذا ملكه وسلطانه، وهذا خلقه وإبداعه، وهذا إحسانه وانعامه، وهذا تدبيره وتصريفه، هو وحده الرب الذي يستحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر ولا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، ويستحق أن يعبد وحده لا شريك له: ﴿ يَآأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ اللَّهُ الذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَا خَرَجَ بِهِ عِن الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ أَلْلاَتُ مَا قَالِمُ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّا الللللَّلْ

# ٣- وجوب معرفة عظمة صفات جمال الرب

الله سبحانه هو الرب العظيم في ملكه الكبير.

فلّله مُلك السماوات والأرض، وله ملك ما بين السماوات والأرض، وله ملك ما في السماوات والأرض، وله ملك خزائن السماوات والأرض، وله ملك غيب السماوات والأرض، وله ملك جنود السماوات والأرض، وله ملك مقاليد السماوات والأرض، وله ملك ميراث السماوات والأرض، وله ملك مقاليد السماوات والأرض، وله ملك العالم العلوي والعالم السفلي، وله ملك عالم الغيب وعالم الشهادة، وله ملك الدنيا والآخرة: ﴿ هُو اللّهُ الّذِي لا إِلَهُ إِلّا هُو الْمُلِكُ الْفَيْبِ وَالشّهَادَةُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

 والرب العظيم الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله، وهذه عظمته وقدرته، وهذا ملكه وسلطانه، وهذه نعمه وآلاؤه؛ هو الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، هو الرب العظيم الذي يستحق التكبير كله، التعظيم كله، والحب كله، والشكر كله، والذُلَّ كله: ﴿ ذَلِكُمُ اللهُ اللهُل

هو سبحانه الرب العظيم في خلقه وإبداعه وتصويره.

خلق العرش والكرسي، وخلق السماوات والأرض، وخلق الليل والنهار، وخلق الجمادات وخلق الشمس والقمر، وخلق الذرات والمجرات، وخلق الجمادات والنباتات، وخلق الحيوانات والطيور، وخلق الملائكة والروح، وخلق الجن والإنس، وخلق البر والبحر، وخلق الذكور والإناث، وخلق العالي والسافل، وخلق الأبيض والأسود، وخلق الكبير والصغير، وخلق الكثير والقليل، وخلق الدنيا والآخرة: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَالقليل، وخلق الدنيا والآخرة: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكُيلُ اللّهُ أَوْلَيْكَ هُمُ اللّهُ اللّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ النّهِ اللّهِ الْوَلِيدَ اللّهِ الْوَلَيْكَ هُمُ الْخَسِرُونِ لَا الزمر: ١٢ - ١٣].

 هو سبحانه الرب العظيم في غناه وكرمه وإحسانه، فكل الخيرات من فيض جوده، وجميع النعم والأرزاق من فضله، دائم العطاء والإحسان، يده سحّاء بالليل والنهار، له ملك كل شيء، وعنده خزائن كل شيء، يُطعم جميع المخلوقات من رزقه، ولا يَنقص ما في خزائنه مثقال ذرة: ﴿ إِنَّ هَذَا لَرَزُقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴿ إِنَّ هَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مِن نَفَادٍ ﴿ إِنَّ هَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

هو الرحيم بخلقه، يطعم المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمطيع والعاصي، وجميع مخلوقاته قعود على موائد نعمه: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِنَّ ﴾ [لقمان: ٢٦].

وجميع النعم الظاهرة والباطنة من فضله: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثَمْ اللَّهِ ثَمْ اللَّهِ عَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

# ٤ - وجوب معرفة عظمة ملك الله وسلطانه

الله سبحانه الرب العظيم في رحمته، هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته جميع مخلوقاته، وعمَّ فضله جميع من في ملكه، هو أرحم الراحمين، عمَّ برحمته الواسعة المؤمن والكافر، والمطيع والعاصي، وخص المؤمنين بكمال رحمته وإحسانه يوم القيامة: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأُغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابَ الجَحِيمِ ﴿ رَبَّنَا وَسَعْتَ كُلَ الْحَامِي وَقَهِمُ عَذَابَ الْجَعِيمِ ﴿ رَبَّنَا وَسَعْتَ اللهِ اللهِ وَعَلَمًا فَأُغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابَ الجَعِيمِ ﴿ اللهِ ال

ملكه وسع كل شيء ، ورحمته وسعت كل شيء: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيءَ: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيءً فِ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ مُم بِتَايَنِنَا شَيْءً فِ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَالَّذِينَ هُم بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هو الرحمن الرحيم؛ ورحمته سبقت غضبه، يعطي على الحسنة عشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف مضاعفة، ويعطي من فضله بلا عملٍ من العبد: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ النساء: ٤٠].

هو الإله العظيم الذي عم برحمته جميع مخلوقاته: ﴿ وَلِلَهُ كُورَ إِلَهُ ۗ وَحَدُّ لَآ اللهِ اللهُ اللهُ وَحَدُّ لَآ اللهِ إِلَّا هُو الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَّا هُو الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَّا هُو الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَّا هُو الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَّا هُو الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ الرَّالَ ﴾ [البقرة: ١٦٣].

 هو الرب العظيم في أفعاله العظيمة في ملكه العظيم.

له الخلق كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، وبيده التصريف واليّه يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ وبيده التصريف والتدبير كله: ﴿ وَلِلّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُمْ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ اللّهِ المود: ١٢٣].

فلا إله إلا الله ما أعظم ملكه وسلطانه: ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلُكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آلَهُ لُكُ ﴾ [المك:١].

فسبح باسم ربك العظيم، وسبح اسم ربك العلي الأعلى المتعال: ﴿ سُبَحْنَهُ، وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ اللهِ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبَعُ وَاللَّرَضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُّ إِنَّهُ، كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ال

هو سبحانه العظيم في مغفرته، هو الغفور الغفار، الذي يغفر الذنوب جميعًا، مهما كثرت، ومهما كبرت، ومهما تكررت، لأنه هو الغفور الرحيم، من استغفره غفر له، ومن تاب إليه تاب عليه، ومن طلب منه العفو عفا عنه، ومن استرحمه رحمه، ومن استهداه هداه: ﴿ فَ قُلْ يَكِعِبَادِى ٱلَّذِينَ اللّهَ يَعْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ مُو النّه العَفْورُ ٱلرّحِيمُ (الرّم: ٥٣).

هو جل جلاله الرب العظيم في حكمه، هو الحكيم الذي أحكم كل شيء خلقه، وأحكم صنعه، الحاكم الذي له الحكم كله في ملكوته العظيم، الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه، ويأمر بالمحاسن، والفضائل والمنافع، وينهى عن الشر والسوء، والقبائح والفواحش والمضار: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ } وَهُو الْمَكِيمُ الْخَبِيرُ اللهِ اللهِ الأنعام: ١٨].

هو الرب العظيم الذي يأمر بالمحاسن، وينهى عن المساوئ: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ وَالْمَنْكِرِ وَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

هو سبحانه الرب العظيم في ذاته، وأسمائه، وصفاته، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء: ﴿ هُو اللَّوَلُ وَاللَّاحِرُ وَاللَّامِ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ الباطن فليس دونه شيء: ﴿ هُو اللَّوَلُ وَالْآخِرُ وَاللَّامِ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّامِ اللَّهِ مُ وَالْبَاطِنُ اللَّهِ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّامِ اللَّهِ وَاللَّهِ مُ وَاللَّهِ مُ وَاللَّهِ مُن وَاللَّهِ مُن وَاللَّهِ مُن وَاللَّهِ مُن وَاللَّهِ مُن وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ ولّهُ وَلّهُ وَلّهُ

هو جل جلاله الحي القيوم الكريم، العظيم في عطائه، العظيم في إحسانه، العظيم في إحسانه، العظيم في إحسانه، العظيم في برّه، القائم على كل نفس بما كسبت: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعَمْ مَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمُّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلظُّرُ فَإِلَيْهِ تَجَعَرُونَ ﴿ وَهَا النحل: ٣٥]. هو سبحانه الرب العظيم في ذاته وأسمائه، وصفاته وأفعاله، العظيم الذي

هُو سَبِحَانُهُ الرَّبِ العظيم في دَانَهُ وَاسْمَانُهُ وَصَفَانَهُ وَافْعَانُهُ الْعَظِيمِ الذي لَهُ وَسَبَحَان له جميع صفات الجلال والجمال والكمال: ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ فَكَادَعُوهُ مُخَلِّصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ هو الشكور الذي وهب النعم، وألهم خلقه شكرها، ليغفر لهم ذنوبهم: ﴿ إِن تُقَرِّضُوا اللَّهَ وَلَكُمُ وَاللَّهُ شَكُورُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ شَكُورُ كَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

هو سبحانه العظيم في سمعه، هو السميع الذي يسمع الجهر وما يخفى، السميع الذي يسمع دبيب النملة السميع الذي يسمع دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء، السميع الذي يسمع تسبيح الكائنات والذرات في البر والبحر والجو: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مِنْ اللَّهِ وَهُو السّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّهُ السّمِيعُ الْبَرِي اللهِ السّمِيعُ اللَّهِ اللهِ اللهِ والبحر والجو: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مِنْ اللَّهِ وَالْبَرِي اللَّهُ السّمِيعُ اللَّهِ السّمِيعُ اللَّهِ السّمِيعُ اللَّهِ السّمِيعُ اللَّهِ السّمِيعُ اللَّهِ السّمِيعُ اللَّهِ السّمِيعُ اللَّهُ ا

والرب العظيم، والإله الرحيم، والملك القدير؛ والغني الكريم، هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، لأنه أهلٌ أن يُكبَّر، وأهلٌ أن يُعظَّم، وأهلٌ أن يُشكر، وأهل أن يحب وأهلٌ أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا

ينسى، ويشكر فلا يكفر: ﴿ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَكِلَقُ كُلِّ اللَّهُ وَيُكُمُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُو ۚ خَكِلَقُ كُلِّ اللَّهِ وَكِيلٌ اللَّهُ وَالْاَنعام: ١٠٢].

هو جل جلاله العظيم في خلقه وأمره، العظيم في تدبيره وتصريفه، الحكيم في عطائه ومنعه، العليم بما في صدور العالمين، الخبير بما في نفوس الخلق أجمعين: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ الخلق أَجمعين: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ الخلق أَلَمُ اللهُ وَلَيْكُمُ اللهُ ٱللهُ النَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ وَالْأَمْنُ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِ اللهَ اللهُ الْعُلَقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللهُ رَبُ ٱلْعَالَمِينَ الله وحده. فالخلق هو الإيجاد، والأمر هو الإمداد، وكلاهما بيد الله وحده.

هو سبحانه الرب العظيم في جماله، هو الجميل الذي خلق كل جميل، البارئ الذي أحسن الخلق، المصور الذي أحسن التصوير، اللطيف في تدبيره، الرحيم بعباده، الرؤوف بخلقه، المحسن الذي أحسن إلى جميع

خلقه، الكريم الذي أعطى فأجزل، وأنعم فأكرم، الجميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الرزاق الذي تكفّل بجميع أرزاق الخلق: ﴿ ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ النَّذِي اَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَا أَهُ وَبَداً خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ اللهِ السجدة: ٢-٧]. الله والبحر والجو: فسبحان الرب العظيم الذي عم برزقه جميع خلقه في البر والبحر والجو: فسبحان الرب العظيم الذي عم برزقه جميع خلقه في البر والبحر والجو: في وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي اللهِ وَالْمَونَ الْرَبِ العَظِيمِ اللهِ اللهِ وَالْجَورُ اللهِ وَالْمَورُ اللهِ وَالْمَورُ اللهِ وَالْمَورُ اللهِ وَالْمَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي اللهِ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي اللهِ وَالْمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي اللهِ وَاللّهِ عَلَى اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ عَلَى اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ وَلَوْلَهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا مُنْ كَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا مِن دَابّةِ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ ال

والرب العظيم الذي هذه صفات جلاله وجماله؛ هو الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ سَلَى مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴾ إِنَّ ٱللهَ هُو ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ ﴾ إِنَّ ٱللهَ هُو ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ ﴾ [الذاريات: ٥١ – ٥٨].

وعبودية القلب هي أن يمتلئ القلب بتعظيم الله، وتكبير الله، وتمجيد الله، والثناء على الله، وحب الله، وحمد الله، والذل لله، والخضوع لله، والافتقار إلى الله، والخشوع لله، والخشية لله، والتسليم لله، والاستعانة بالله، والتوكل على الله، والتفويض لله، والتوحيد لله، والإيمان بالله، وتقوى الله، وطاعة الله

ورسوله، والامتثال لأوامر الله، والاجتناب لنواهيه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخُشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرٌ كَبِيرٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْفِرَةٌ وَأَجُرٌ كَبِيرٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ولن يعبد المسلم ربه حقًا إلا إذا عرفه بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا، وأفعاله الحميدة، ونعوته الجميلة: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ, لا إِلَهُ إِلَا اللهُ وَاستَغْفِرُ لِا إِللهُ وَاللهُ وَاستَغْفِرُ لِا اللهُ وَاللهُ وَاستَغْفِرُ لِا اللهُ وَاللهُ وَالله وَ وَجَدَ حَلَاوة الإيمان، ثم وصل وإذا عرف العبد ذلك ذاق طعم الإيمان، ثم وجد حلاوة الإيمان، ثم وصل إلى حقيقة الإيمان، فعبدَ الله كأنه يراه؛ بكمال الحب والتعظيم والذل لله على ونال الأجر العظيم من ربه العظيم: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُمْ رُزَقتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُمُونَ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

إن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أوّلُ واجب على العبيد، وأعظم دروس الإيمان والتوحيد؛ لما يثمره هذا العلم الإلهي العظيم من حب الله وتوحيده، والإيمان به وتعظيمه، وتكبيره وتمجيده، والثناء عليه، والحمد والشكر له، وتصديق أخباره، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وتعليم شرعه، والدعوة إليه: ﴿ فَأَعُلَمُ أَنَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُول

ومن عرف الله حقًا بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ آمن به حقًا، ووحده حقًا، وكبّره حقًا، وعبده حقًا، وأطاعه وكبّره حقًا، وأحبه حقًا، ومجده حقًا، وحمده حقًا، وعبده حقًا، وأطاعه حقًا، ونال ثوابه الكريم، وفاز برضوانه العظيم: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَونَ وَٱلْمُؤْمِنَونَ السَّكُوةَ الْمُنْكُرِ وَيُقِيمُونَ الصَّكُوةَ الصَّكُوةَ المُنْكُرِ وَيُقِيمُونَ الصَّكُوةَ الصَّكُوةَ المُنْكُرِ وَيُقِيمُونَ الصَّكُوةَ السَّكُوةَ المُنْكُرِ وَيُقِيمُونَ الصَّكُوةَ المَّكُوةَ المُنْكُرِ وَيُقِيمُونَ الصَّكُوةَ السَّكُوةَ السَّكُوةَ المُنْكُرِ وَيُقِيمُونَ السَّكُوةَ المُنْكُرِ وَيُقِيمُونَ اللهُ المُنْكُرِ وَيُقِيمُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَيَهِكَ سَيَرْ مَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ عَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ حَكِيمُ اللَّهُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَنَّتِ جَرِّى مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَالُ خَيْلِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضَوَنُ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضَونَ مُقِنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ التوبة: ٧١-٧١].

فأعظم العلوم وأزكاها وأحسنها وأوجبها، هو العلم بالله واسمائه وصفاته وأفعاله، والعلم بعظمة نعمه وخزائنه، والعلم بعظمة دينه وشرعه والعلم بعظمة وعده ووعيده، والعلم بعظمة والعلم بعظمة والعلم بعظمة والعلم بعظمة ثوابه وعقابه: ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْما الله وحده، والعلاق:١٦]. لِنَعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَما الله وحده، واستجبتم له وحده، وأطعتموه وحده: ﴿ وَاللّهِ مَا يَمْلِكُونَ مَن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قَطْمِيرٍ ﴿ اللهِ وَلَا عَرْفَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قَطْمِيرٍ ﴿ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

# ٥ - وجوب معرفة عظمة نعم الله وإحسانه

من رحمة الله بعباده أن عرفهم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعرفهم بعظمة ملكه وسلطانه، وعرفهم بعظمة نعمه وإحسانه، وعرفهم بكمال علمه وقدرته، كي يؤمنوا به، ويوحدوه، ويكبروه، ويمجدوه، ويشكروه، ويحبوه، ويسألوه، ويستغفروه، ويعبدوه وحده لا شريك له، بكمال الحب والتعظيم والذل له: ﴿ وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَمَوَدُ لاَ إِلاَ هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الله البحب والنال له: ﴿ وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ أَلِهُ إِلَّا هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الله البحب البقرة: ١٦٣].

والرب العظيم الذي هذه أسماؤه وصفاه وأفعاله هو الرب الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له: ﴿ اللّهَ الّذِي خَلَقَ السّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن ٱلثّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلفُلك لِتَجْرِي فِي السّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن ٱلثَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلفَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلثَّمُوهُ وَإِن تَعُدُوا وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمُوهُ وَإِن تَعُدُوا وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلثَّمُوهُ وَإِن تَعُدُوا وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلثَّمُوهُ وَإِن تَعُدُوا وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلثَّهُ لَا تَعْشُوهَ أَلِ إِن تَعُدُوا وَمَا اللّهُ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُوا نَعْمَتَ ٱللّهِ لَا تَحْشُوهَ أَلِي وَالنّهَ لَا يَعْمَتُ اللهِ لَا يَعْشُوهَ إِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْنَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ا

هو سبحانه الملك القدوس السبوح، تسبحه جميع مخلوقاته، وتقدسه جميع ذرات كونه، يسبحه الطير في وكره، ويمجده الوحش في قفره، ويكبّره الحوت في بحره، محيطٌ بعمل العبد في سره وجهره، خبيرٌ بظاهره وباطنه: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ وَلَائِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحُهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا لَا اللهِ الإسراء: ٤٤].

هو سبحانه الحى بجميع صفات الجلال والجمال والكمال، الحى القادر على كل حى، هو الحى الخالق لكل حى، الحى السميع لكل حى، الحى السميع لكل حى، الحى المعطى لكل حى، الحى الرزاق لكل حى، الحى الذى يملك كل حى، الحى المحيط بكل حى، الحى الغنى عن كل الحى الذى يملك كل حى، الحى المحيط بكل حى، الحى الغنى عن كل حى: ﴿ هُوَ ٱلْحَيُ لاَ إِلَا هُوَ فَادَعُوهُ مُغَلِّصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْمُ الدِّينَ الْمُ الدِّينَ اللهُ اللهُ الدِّينَ اللهُ اللهُ اللهُ الدِّينَ اللهُ ال

فَالله وحده هُو الغني عن من سواه: ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فسبحان من سجدت لعظمته جميع ذرات كونه، وسبحان من يسبح له ضوء النهار، وسواد الليل، والنجوم والكواكب والأفلاك، وسبحان العظيم الذي تقدسه وتسبحه جميع مخلوقاته في العالم العلوي والعالم السفلي، ومن في الظلمات ومن في النور، ومن في عالم الغيب والشهادة: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْكِالُكِ الْقُدُوسِ الْعَرِيزِ الْحَكِيمِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ الله

هو الملك الحق الذي خلق فسوّى، وقدّر فهدى، وأمات وأحيا، وله الآخرة والأولى: ﴿ لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

هو الملك الكريم الذي كرّم الإنسان بأنواع الكرامات، وشرّفه بالدين الكامل من بين المخلوقات، وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة: ﴿ أَلَوْ تَرَوْا أَنَّ اللّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ طَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَاكِنَبِ ثُمْنِيرِ ۚ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۖ أُوَلُوْ كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۚ ﴿ اللَّهِ إِلَىٰ اللَّهِ القمان: ٢٠-٢١].

هو الملك العظيم القادر المقتدر الذي ملأ الشمس بالنور، وملأ الفضاء بالهواء، وملأ السحاب بالماء، وملأ السماء بالمصابيح، وملأ الأرض بالهواء، وملأ السحاب بالماء، وملأ السماء بالمصابيح، وملأ الأرض بالنبات، هو الخالق القادر الذي فجر العيون بالماء، وفلق الحب بالنبات، وفلق وفجر الأذن بالسمع، وفجر العيون بالإبصار، وفلق الحب بالنبات، وفلق الظلام بالنور: ﴿ وَإِنَّ اللّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنّوكَ يُغْرِجُ ٱلْمَيْ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُخْرَجُ الْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُخْرَجُ الْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُخْرَجُ الْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُخْرَجُ الْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُخْرَجُ الْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَلَمْ اللّهُ فَائَنَ تُقَدِيرُ ٱلْمَرْيِزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ الإلامِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن عِبَادِهِ ٱلْمُلْمَدُولُ اللهُ عَرِيزُ عَفُورٌ ﴿ اللهُ اللهُ عَرِيزُ عَفُورٌ ﴿ اللهُ اللهُ مَن عِبَادِهِ ٱلْمُلْمَدُولُ إِلَى اللهُ عَرِيزُ عَفُورٌ ﴿ اللهَ اللهُ عَرِيزُ عَفُورٌ ﴿ اللهُ اللهُ عَرِيزُ عَفُورٌ ﴾ الله عَلَى اللهُ عَرِيزُ عَفُورٌ ﴿ اللهُ اللهُ عَرِيزُ عَفُورٌ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَرِيزُ عَفُورٌ ﴿ اللهُ اللهُ عَرِيزُ عَفُورٌ ﴾ الله فاطر: ٢٠ -٢٤].

فاعظم العبودية العلم بلا إله إلا الله، والعمل بمقتضاها: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ. لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَنَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ المحمد: ١٩]

هو سبحانه الملك الحي القيوم الذي جميع مخلوقاته شاهدة بوحدانيته، ومتصاغرة لكبريائه، ومسبحة بحمده، وساجدة لعظمته، ومستجيبة لمشيئته، ومسرعة إلى إرادته، وذليله لعزته، معلنة عجزها وذلها وحاجتها وفقرها إليه جل جلاله: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَسْجُدُ لَهُ, مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي اللّهَ مَن وَالنَّهُ مِن وَالنَّهُ مِن وَالنَّهُ مِن النَّمَوَتِ وَمَن فِي اللهَّمَ وَالنَّهُ مِن النَّاسِ وَاللَّهُ مَن وَالنَّهُ مِن النَّاسِ النَّاسِ وَاللَّهُ مَن وَالنَّهُ مَن النَّاسِ النَّاسِ وَاللَّهُ مَن وَالنَّهُ مَن النَّاسِ اللهُ وَاللَّهُ مَن وَالنَّهُ مَن النَّاسِ اللهُ مَن النَّاسِ اللهُ عَلَى اللهُ مَن النَّاسِ اللهُ اللهُ مَن وَاللَّهُ مَن النَّاسِ اللهُ وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن النَّاسِ اللهُ وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن النَّاسِ اللهُ مَن وَاللَّهُ مَن النَّاسِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن وَاللّهُ مَن اللهُ الله

وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِن تُمُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

هو سبحانه القوي القادر على كل شيء في العالم العلوي، والعالم السفلي، وفي عالم الغيب، وفي عالم الشهادة، وفي الدنيا، وفي الآخرة، فكل قوي في العالم فمن آثار قوته، وكل قادر في العالم فمن آثار قدرته، هو وحده القوي وكل ما سواه ضعيف، وهو القادر وكل ما سواه عاجز، هو سبحان القوي القادر الذي يمسك البحار أن تُغرق الأرض، ويمسك السباع أن تُفني بني آدم، ويسوق الأقوات إلى الخلق، ويسيّر الخلائق في البر والبحر والجو جل جلاله: ﴿ هُو النّزِي يُسَيّرُكُم فِي ٱلبَرِّ وَٱلْبَرِّ وَٱلْبَرِّ مَا لَبُرِ النّزي .

هو القادر القدير المُقتدر؛ الذي رفع السماء بلا عمد، وأخرج من الأرض ماءها ومرعاها، وسيّر الشمس والقمر في الفضاء، وأرسى الأرض بالجبال، وأخرج من اللسان أنواع الكلام، وأظهر من العقول أنواع العلوم، وعلِمَ ما كان وما يكون، وما سيكون، من الأقوال والأعمال، والحركات والسكنات، والعطايا والهبات، والظواهر والخفيات، والنيات والإرادات: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ النَّ ﴾ [البقرة: ١٠٦].

فلا إِلَه إِلاَّ الله مَا أعظم أسمَاءه وصفاته وأفعاله، وما أعظم ملكه وسلطانه، وما أعظم ملكه وسلطانه، وما أعظم نعمة إنعامه وإحسانه: ﴿ هُوَ ٱلۡحَتُ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا هُوَ فَادَعُوهُ مُعْلِطِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۖ ٱلْحَمَّدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُو

كان الله وحده ولم يكن شيء قبله، كان الله وحده ولم يكن شيء معه، ثم خلق المخلوقات، كان الله قبل أن

تكون السماء مبنية، وكان الله قبل أن تكون الأرض موجودة، وكان الله قبل أن تكون البحار موجودة، وكان الله قبل أن تكون البحار موجودة، وكان الله قبل أن تكون البحار موجودة، وكان الله قبل أن تكون الأنهار جارية، ثم خلق قبل أن تكون الأنهار جارية، ثم خلق المخلوقات، ليدل على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله: ﴿ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَزَّلُ اللَّمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا اللهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْما اللهِ الطلاق: ١٢].

هو الحي القيوم، السميع البصير، العليم الخبير، من تكلّم من خلقه سمع نطقه، ومن سكتَ علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه مرجعه: ﴿ ذَلِكُمُ ٱللّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ آنَ لَا تُدرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدَرُ وَهُو يُدرِكُ ٱلْأَبْصَدَرُ وَهُو يُدرِكُ ٱلْأَبْصَدَرُ وَهُو اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللله اللللله اللللله اللللله الله الله الللله الله الللله الله الل

فلا إله إلا الله ما أعظم كلماته، وما أعظم نعمه وإحسانه إلى عباده: ﴿ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَعْظُم كَلَمَا فِي اللَّهُ مَا أَغْلَمُ وَالْبَحْرُ يَمُذُهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتَ كُلُّمُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً لَكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً لِيَا اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [القمان: ٢٧-٢٨].

#### ٦- وجوب محبة الله وعبادته وحده لا شريك له

الله جل جلاله هو العظيم الكبير المتعال، الغني الكريم الأكرم.

هو أعز من ذُكر، وأحق من عُبد، وأعظم من شُكر، وأكرم من سُئل، وأرحم من سُئل، وأرحم من ملك، وأنصر من ابتُغي، إذا سُئل أعطى، وإذا أعطى أغنى، يعطي من شاء، ولا تنقص خزائنه مثقال ذرة: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُۥ وَمَا نُنُزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿ الحجر: ٢١].

فلا إله إلا الله ما أعظم ملكه، وما أوسع علمه، وما أعظم خزائنه: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللهُ الل

وقال الله عَلَى في الحديث القدسي: « يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَقَالِ الله عَلَيْت كُلَّ وَاحِدٍ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْت كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلُته، مَا نَقَصَ ذَلِكَ ممِنَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ المِّخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ ». أخرجه مسلم(۱).

أعطى الجنّة لمن آمن به وأطاعه، ولو كان عبدًا حبشيًّا، وأدخل النار من كفر به وعصاه، ولو كان حرًّا قرشيًّا: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَٰنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢٥٧٧).

وَجَعَلْنَكُورُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ ۚ إِنَّ ٱلْكَرَمَكُورُ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرُ ﴿ اللَّهِ اللّ

تقدَّست عن الأشياء ذاته، وتنزَّهت عن مشابهة المخلوقات نفسه، واحدُّ لا من قلة، موجودٌ لا من علة، بالبر معروف، وبالإحسان موصوف: ﴿ لَيْسَ كُمثَلِهِ عَنَى مُثَلِهِ عَنَى أَمُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ومن أراد أن يدخل جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الآخرة؛ فليعرف ربه العظيم بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا، وأفعاله الجميلة، ثم يعبده بموجب هذه المعرفة، بكمال الحب، والتعظيم، والذل له، مقتديًا بأفضل رسله إلى خلقه، وأحبُّ خلقه إليه، وأعظمهم منزلةً لديه، محمدً على القَدُ كَانَ لَكُمْ

فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا اللهَ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

ومن عرف الله حقاً أحبه حقاً، وعبده حقاً، واتقاه حقاً: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُو إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مَنِ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُو إِنَّهَا اللَّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴿ ١٨ ﴾ [فاطر: ٢٨].

ومن ذكر الله كثيرًا أحبه وكبّره، وحمده ومجده، وأطاعه ولم يعصه، لما يراه من عظمته، وغزارة نعمه، وعظيم إحسانه: ﴿ يَاَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللّهَ مِن عظمته، وغزارة نعمه، وعظيم إحسانه: ﴿ يَاَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللّهَ ذِكُرًا كَثِيرًا ﴿ اللّهِ وَسَيِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴿ اللّهِ هُو ٱلّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتِهِكُتُهُ وَلَا يَكُورُ مَن الطُّلُمُ مِن الطُّلُمُ اللّهُ النُّورُ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَوْمَ لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

إن أول واجب على الإنسان، وأعظم واجب على العبد: أن يعرف الرب الذي يعبد بأسمائه وصفاته وأفعاله، كي يعبده بكمال الحب والتعظيم والذل له، على ما جاء به رسوله على فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ اللّهُ الله الله الله الله الله على المحمد: ١٩].

فما أحسن العبودية لمن له كمال الربوبية: ﴿ يَـٰۤاَيُّهَا ٱلْنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا

وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمُ ۖ فَكَا تَجْعَلُواْ لِللَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢١ - ٢٢].

والواجب الثاني على العبد: أن يُعرّف الناس بربهم العظيم، كي يحبوه، ويؤمنوا به، ويوحدوه ويعظموه، ويكبروه ويحمدوه، ويسألوه ويستغفروه، ويتوكلوا عليه، ويعبدوه وحده لا شريك له: ﴿ قُلُ هَذِهِ عَسِبِيلِي آدُعُوا إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨].

فما أحسن الدعوة إلى الله، وما أحسن العبودية لله، وما أحسن مكارم الأخلاق: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَنْ أَصْلَت: ٣٣].

ومن عرف ربه العظيم آمن بالله العظيم، وآمن بكتابه العظيم، واتبع رسوله الكريم، وعمل بشرعه العظيم، ونال ثوابه العظيم، وفاز بالقرب من ربه يوم

الدين: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ﴿ فَ مَقْعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُلِيكٍ مُلِيكٍ مُثَنَدِرٍ ﴿ فَ مَقْعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقَنَدِرٍ ﴿ فَ مُلْكِ القَمر: ١٥ - ٥٥].

وفي مقدمة هؤلاء الأخيار الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم من آمن بهم وسار على هديهم من المؤمنين: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسُرِعُونَ فِي اللَّهُ مُن وَسَلَّمُ وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴿ إِنَّهُمْ وَسَالًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴿ إِنَّهُمْ اللَّهُ اللَّاللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إِن ثواب النبي عَلَيْ في أمته هم كل من جمع بين الدعوة إلى الله، وعبادة الله، ففاز بأعظم الثواب: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءٌ بَعْضِ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءٌ بَعْضِ يَأْمُرُونَ الْمَنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَيْكَ سَيَرْ مَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللَّهُ وَيُطيعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَوْلَيْكَ سَيَرْ مَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ الله وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَيَهَا وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ اللهُ ال

فالواجب الأعظم على العبد أن يعرف المعبود قبل عبادته، ويعرف الحكيم قبل معرفة أوامره، فإذا عرف ذلك سهل قبل معرفة أوامره، فإذا عرف ذلك سهل عليه امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والتصديق بوعده ووعيده، وعبادته وحده بكمال الحب والتعظيم، والذل له: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَدُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالسَّعَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونِكُمْ اللَّهُ اللّ

فسبحان من خلق جميع المخلوقات، ليدلَّ الناس عليه، فإذا عرفوه آمنوا به، وأحبوه، وعبدوه وحده لا شريك له: ﴿ ٱللَّهُ ٱللَّرْضِ

مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا لَانَّ ﴾ [الطلاق:١٢].

وإذا عرفتم ذلك آمنتم بالله وحده، وعبدتموه وحده لا شريك له.

ومن عرف ربه أطاعه ولم يعصه: ﴿ ﴿ نَبِيٌّ عِبَادِيٓ أَنِيٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ۞ ﴾[الحجر: ٤٩ - ٥٠].

فأول واجب على العبد: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِهُ إِلَا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ اللَّهُ المَعْد: ١٩].

اللهم يا أرحم الراحمين علّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.

اللهم يا عليم يا حكيم، ارزقنا حسن معرفتك، وحسن عبادتك، حتى نخافك ونخشاك، ونعبدك كأننا نراك، ولا نلتفت لأحد سواك: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ اللّهَ مَقَ وَاللّهَ مَطُوِيّتَ ثُهُ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ اللّهُ مَا يُشْرِكُونَ اللّهُ يَوْمَ اللّهِ يَكُمُ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ الزمر: ٢٧].

ومن عرف ربه أشغل قلبه ولسانه وجوارحه وأوقاته بكل ما يحبه الله ويرضاه: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ وَيرضاه: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ وَمَعَلَى وَبِهِمْ يَتَوَكُلُونَ أَلَكُ وَمُعَلَى وَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَقَا وَمِمَّا وَرَفَتُهُمْ يُنفِقُونَ أَلَى أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرَفَتُ كَرَبُكُ عَندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرَفَتُ كَاللَّهُ وَرَزْقُ كَرَجَكُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَاللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَلَهُ وَالْحَمَٰدُ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَلَهُ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الصافات:١٨٠-١٨٢].

اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على أبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

﴿ رَبَّنَا ظَلَمُنَا ۚ أَنفُسَنَا وَإِن لَرُ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ } الأعراف:٢٣].

﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ ﴾ ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ ﴾ ﴿ [آل عمران: ٨].

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا أرحم الراحمين، أنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك .

# الإيمان بين الزيادة والنقصان

# في ضوء القرآن والسنة

#### الباب الرابع

# الأسباب المعينة على زيادة الإيمان بالله عز وجل

ويشتمل هذا الباب على المباحث الآتية:

الأول: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله.

الثاني: إدامة النظر والتفكر في آيات الله الكونية.

الثالث: إدامة النظر والتدبر للآيات القرآنية .

الرابع: استدامة تذكر أحوال اليوم الآخر.

الخامس: الاستكثار من أنواع الطاعات.

السادس: النظر والتفكر في حياة الأنبياء والرسل.

السابع: كيف يزيد الإيمان بالله في قلوبنا.

## الباب الرابع

# الأسباب المعينة على زيادة الإيمان بالله عز وجل ١ - العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله

من أعظم أسباب زيادة الإيمان بالله على العلم بالله، وأسمائه الحسنى، وصفاته العلا، وأفعاله الحميدة، ونعوته الجميلة، وأوامره الحكيمة: ﴿ فَأَعْلَمُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثُونَكُمْ اللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثُونَكُمْ اللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثُونَكُمْ الله الله الله والله والله

وقد أمر الله خُلقه بمعرفة صفات جلاله وجماله فقال: ﴿ اَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ آلَهَ اللهَ ١٩٨].

وقال عَلَّ: ﴿ ﴿ نَبِيَّ عِبَادِى أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ فَ الحجر: ٤٩ - ٥٠ ].

فمعرفة صفات الجلال تثمر الخوف من الله، ومعرفة صفات الجمال تثمر حب الله عجلة، وهذا أعظم أسباب زيادة الإيمان بالله عجلة.

فمن أدام النظر والتفكّر في أسماء الله وصفاته وأفعاله، وعرف معانيها وآثارها وحُسنها، زاد إيمانه بربه العظيم، وقوي توحيده، وامتلأ قلبه بحب الله وتعظيمه وتمجيده، وحمد الله وشكره على نعمه التي لا تعد ولا

تحصى، ونطق لسانه بتكبير الله، وتسبيحه وتحميده، وتقديسه، وتحركت جوارحه بأنواع الطاعات والعبادات والقُربات، ووجل قلبه عند ذكر الله ذي الجلال والإكرام: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ أَنَّ ٱلّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَعَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ أَلُهُ وَالإِنفال: ٢-٤].

فالنظر في أفعال الرب في ملكه العظيم أعظم روافد التوحيد والإيمان بالله عَلَى: ﴿ قُل لِيمِنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ اللَّهُ الْعَلْمِمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُلْلَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

فمن أراد أن يؤمن بالله حقًا، ويوحد ربه حقًا، ويحب الله حقًا، ويعبد الله وحده لا شريك له؛ فليعرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يعبده بموجب هذه المعرفة: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلّا أَللَهُ وَٱسۡتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ الله الله وصد: ١٩].

فلا لذة ولا سرور للقلوب إلا بمعرفة ربها وفاطرها، ثم عبادته بموجب هذه المعرفة بكمال الحب والتعظيم والذلّ له: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلَا بِذِكِرِ اللّهِ تَطْمَئِنُ ٱلْقُلُوبُ ۞ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ اللّهِ أَلَا بِذِكِرِ اللّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ۞ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسُنُ مَنَابِ ۞ ﴾ [الرعد: ٢٨ - ٢٩].

### ٢ - إدامة النظر والتفكر في آيات الله الكونية

من أعظم أسباب زيادة الإيمان بالله على: إدامة النظر والتفكّر في آيات الله الكونية:

وقال الله عَلَى: ﴿ فَلْمَنظُرِ ٱلْإِنسَنُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ ۞ يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

و قال الله ﷺ وَ لَكُن ظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا ﴿ ثُمَّ شَقَقَنَا ٱلأَرْضَ شَقًا ﴿ فَأَنْكَنَا فِيهَا حَبًا ﴿ فَإِنْكُ وَعِنْبَا وَقَضْبَا ﴿ فَإِنْهُ وَزَيْتُونَا وَنَخْلَا ﴿ فَا وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ﴿ فَا وَفَكِهَةً وَأَبًا ﴿ آ اللَّهِ مَنْكَا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿ آ آ ﴾ [عبس: ٢٤ – ٣٣] .

فالتفكر في آيات الله ومخلوقاته من أعظم أسباب تقوية الإيمان بالله على وذوق طعمه، واستشعار حلاوته، والوصول إلى حقيقته: ﴿إِنَّ فِى خَلْقِ السَّكَمْوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَـٰلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَـٰرِي فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِن ٱلسَّكَمَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخِيكَ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ وَٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِن ٱلسَّكَمَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخِيكَ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ وَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِج وَٱلسَّكَابِ ٱلْمُسَخَرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَايكتِ لِقَوْمِ وَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكج وَٱلسَّكَابِ ٱلْمُسَخَرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَايكتِ لِقَوْمِ

يَعْقِلُونَ ﴿ ١٦٤]. البقرة: ١٦٤].

وقال عَلَّ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لِأُولِى الْأَلْبَبِ اللَّهُ وَيَنْفَكُرُونَ اللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خُلُقِ ٱللَّهَ مَنْ اللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خُلُقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ هَذَا بَنَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَا بَٱلنَّارِ اللَّهُ [آل عمران: ١٩٠- ١٩١].

وقال الله ﷺ ﴿ أَفَامَرُ يَنْظُرُوٓا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ ﴾ [ق: ٦ - ٨].

وقال عَلَىٰ: ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ صَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْإَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ فَا فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتَ مَلَا كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ فَا فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿ اللَّهُ مَن تَوَلَّى وَكَفَر ﴿ وَ فَا فَكَدِّبُهُ مُن اللَّهُ الْعَذَابَ ٱلْأَكْبَر ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَذَابَ ٱلْأَكْبَر ﴿ وَ اللَّهُ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿ وَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللّ

وقال سبحانه: ﴿ أُوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَتُقًا فَفَنَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ ﴿ ] ﴾ [الأنبياء:٣٠].

عباده على كمال وحدانيته، وربوبيته، وألوهيته، ووجوب عبادته وحده لا شريك له: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ اللَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ الْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآ فَأَخْرَجَ بَعْ مَن ٱلشَّمَاءِ مِن ٱلشَّمَارِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلَا تَجْعَلُواْ لِللهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ الدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالمِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

وأعظم ما خلق الله في السموات والأرض وما بينهما سبعة عوالم عظيمة هي: عالم الملائكة .. عالم الجن.. عالم الإنس.. عالم الكواكب.. عالم الجمادات.. عالم النباتات.. عالم الحيوانات: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْجَمادات. عالم النباتات. عالم الحيوانات: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكُيلٌ اللّهُ النّهُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فلا إله إلا الله ما أعظم مخلوقاته، وما أعظم أفعاله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آنزلَ مِن السَّمَآءِ مَآءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ السَّمَآءِ مَآءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْ هُلِ الشَّمَرَتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهُمُ النَّيَلُ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ لِلَّيَ الْقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنَّهُومُ مُسَخَّرَتُ إِنَّمْ وَ اللَّهُ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنَّهُومُ مُسَخَّرَتُ إِنَّمْ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْهُ لَحُمَّا طَرِيًا وَتَسَتَخْرِحُواْ مِنْ فَضَالِهِ وَلِكَ بَتَعُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَا مَعْمُ اللَّهُ وَالنَّمُ وَلَا مِن فَضَالِهِ وَلِكَ بَتَعُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَلَاكُ مُواخِرَ فِيهِ وَلِتَ بَتَعُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَمُ مُ اللَّهُ وَلَاكُ مُواخِرَ فِيهِ وَلِتَ بَتَعُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَمْ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ

وكل هذه المخلوقات العظيمة أممٌ وقبائل وشعوب، لا يحصيها إلا الله، الذي خلقها وصورها وأبدعها، العليم الذي أحصى كل شيء عددًا، وأحاط بكل شيء علمًا: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُ وَلَدُ تَكُن لَهُ, صَنحِبَةً اللهَ

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فَا ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ فَا لَا تُدْرِكُ لُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ فَا اللَّاعَامِ: ١٠١ – ١٠٣].

وقد خلق الله على تفرده بالوحدانية والربوبية والألوهية، وتدل على عظمة السفلي، لتدلّ على تفرده بالوحدانية والربوبية والألوهية، وتدل على عظمة قدرته وقوته، وكمال علمه وإحاطته، كما قال سبحانه: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُ الطلاق: ١٢].

وإذا عرف الناس ذلك عن ربهم آمنوا بالله وحده، وكبروه وعظموه ومجدوه، لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعظمة ملكه وسلطانه، وأحبوه وحمدوه وشكروه، لجلال وجمال وعظمة نعمه وآلائه وإحسانه: ﴿ فَلِلّهِ الْمَمْوَتِ وَرَبِّ ٱلْمَرْضِ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ وَكُلُّ ٱلْكِثْرِيَآ اللَّهَ وَإِحسانه: ﴿ فَلِلّهِ الْمَمْوَتِ وَأَلْأَرْضِ رَبِّ الْعَكْمِينَ ﴿ وَاللَّهُ الْكِثْرِيَآ اللَّهُ وَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْمُحَرِينُ اللَّهُ الْكِثْرِيَآ اللَّهُ وَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَمْرِيرُ الْحَكِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فإذا عرفوا ذلك عبدوا رَبُهم بكمال الحب والتعظيم والذل له: ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَا إِلَىٰهُ إِلَىٰهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

والرب العظيم، والملك الكبير، والإله الرحيم، الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله، وهذا خلقه وأمره، وهذا ملكه وسلطانه، وهذه نعمه وإحسانه؛ هو الرب العظيم الذي يستحق أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ويعبد وحده لا شريك له: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِمِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَكَلاَ تَجْعَلُواْ بِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعَلَمُونَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِمِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَكَلاَ تَجْعَلُواْ بِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعَلَمُونَ اللَّهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ المَا

هو جل جلاله الملك القوي القادر، الذي خلق جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي شاهدة بوحدانيته، ومسبحة بحمده، وساجدة لعظمته، وذليلة لعزته، ومتصاغرة لكبريائه، وخاضعة لقهره، ومنقادة لجبروته، ومستجيبة لمشيئته، ومسرعة إلى إرادته: ﴿ سُبْحَكُنَهُ هُو اللّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ لَا ﴾ [الزمر:٤]

### ٣- إدامة النظر والتدبر للآيات القرآنية

فلا إله إلا الله ما أعظم كتاب ربنا العظيم: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّلَبَّرُواً وَاللهُ الله عليه اللهُ ال

وما أعظم بركاته ومنافعه : ﴿ اللَّهِ حَكَثُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وقالَ عَلَى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا

هذا القرآن هدى ونور وبيان، هذا القرآن عظيم ومجيد، وعزيز وكريم وحكيم: ﴿ يَكَأَهُلَ النَّكِتَ لِ قَدْ جَاءَ كُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ لَكُمُ صَحَيْرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ اللَّكِتَ مِنَ اللَّكِتَ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدُ كَاءَكُمُ مِن اللَّكِتَ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدُ حَاءَكُم مِن اللَّهِ نُورٌ وَكِتَ مُن اللَّهِ مُبِينُ ﴿ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

أَتَّبَعَ رِضُّوانَكُ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ النَّابِ النَّابِ النَّورِ النَّابِ المائدة: ١٥ - ١٦].

ومن تدبر هذا القرآن العظيم، والذكر الحكيم؛ وجد أن الله على ذكر فيه أمهات العلم الإلهي، وأعظم أبواب التوحيد والإيمان، وهي سبعة:

الأول: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله كما قال سبحانه: ﴿ اللّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلّاً وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَمَا فِي اللّاَرْضِ وَمَا فِي اللّاَرْضِ مَن ذَا اللّهَ عَندُهُ وَ إِلّا بِإِذْ نِهِ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ فِشَيْءٍ مِّنَ اللّهَ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحُومُ وَلَا يُحِيطُونَ فِشَى وَمِن اللّهُ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَحُومُ وَلَا يَحُومُ وَلَا يَحُومُ وَلَا يَحُومُ اللّهُ مَا أَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْعُهُمُ اللّهُ وَلَا يَعُودُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعُودُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعُودُهُ وَاللّهُ ولَا يَعْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يُعْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

الثاني: العلم بالمنهج الإلهي الذي يحب الله من عباده أن يسيروا عليه، ويتعبدوا له بموجبه، وهو القرآن الكريم: ﴿ وَهَلَذَا كِنَنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ فَهُ اللَّهُ عَامَ ١٥٥].

الثالث: العلم بالرسول الذي يريد الله من عباده أن يقتدوا به: ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَلْكَوْمُ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ وَٱلْمَوْمُ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَالْمَوْمُ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلْمَوْمُ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَوْمُ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَالْمَوْمُ الْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهُ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَوْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُول

الرابع: العلم بالنفس البشرية ماذا تريد من الله، وماذا يريد الله منها، وما ذا يجب على العبد نحوها: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا ﴿ فَأَلْهُمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴿ فَأَلْمُمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ قُدُ أَفَلَحَ مَن زَكَّنَهَا ﴿ فَأَلَمُ مَن ذَسَّنَهَا ﴿ فَأَلَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

الخامس: العلم بعدو الإنسان الذي يصله دائماً، وهو الشيطان، ليحذره: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُورُ عَدُوُّ فَالَّغِذُوهُ عَدُوَّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ, لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْعَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ الطر:٦].

السادس: العلم بالدنيا، وما الواجب على الإنسان أن يعمل فيها: ﴿ يَكَأَيُّهَا السَّادس: العلم بالدنيا، وما الواجب على الإنسان أن يعمل فيها: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا الرَّكُمُ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ جَهَادِهِ وَاللَّهِ عَنْ جَهَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهِ عَنْ جَهَادِهِ وَاللَّهِ عَنْ جَهَادِهِ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهِ عَنْ جَهَادِهِ وَاللَّهِ عَلَى عَلَيْكُمْ فِي اللَّهِ عَنْ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْكُمْ وَمَا اللَّهُ عَلْمَا عَلَيْكُمْ فِي اللَّهِ عَلَى عَلَيْكُمْ فِي اللَّهِ عَلَى عَلَيْكُمْ فِي اللَّهِ عَلَى عَلَيْكُمْ فِي اللَّهِ عَلَى عَلَيْكُمْ فَي اللَّهِ عَنْ عَلَيْكُمْ أَلْهُ عَلَى عَلَيْكُمْ أَلْهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَلْهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَلْهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ أَلْهُ عَلَيْكُمْ أَلْهُ عَلَيْكُمْ أَلْهُ عَلَيْكُمْ أَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُمْ أَلْهُ عَلَا عَلَيْكُمْ أَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

السابع: العلم بالآخرة، وما الواجب على المسلم أن يقدم لها، كما قال سبحانه: ﴿ اَعْلَمُواْ أَنَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنِيَا لَعِبُ وَلَمْقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي سبحانه: ﴿ اَعْلَمُواْ أَنَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنِيَا لَعِبُ وَلَمْقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَلِ وَالْمُولِ وَاللّهُ مَنْ اللّهِ وَرَضُونَ وَمَا الْحَيوْقُ الدُّنْيَا إِلّا مَتَعُ الْمُحُولِ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَل

وكلما زاد علم العبد بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ زاد إيمانه بربه، وقويت عبادته له، ونظر إلى المخلوقات وتجاوزها إلى الخالق، ونظر إلى الدنيا وتجاوزها إلى الآخرة، ونظر إلى الأموال والأشياء وتجاوزها إلى الإيمان والأعمال الصالحة، ونظر إلى عالم الشهادة وتجاوزه إلى عالم الغيب، ونظر إلى السنن الكونية وتجاوزها إلى رؤية القدرة الإلهية: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَنِينَا ٱلّذِينَ إِذَا لَكُونية وَتَجاوَزُه إلى مَنْ تُرَوُّا مِهَا خَرُوا اللهُ ا

### ٤ - استدامة تذكر أحوال اليوم الآخر

استدامة تذكر أحوال اليوم الآخر، وما فيه من الأهوال، من البعث والحشر، والحساب والجزاء، والخوف والفزع، والوعد والوعيد، والجنة والنار، والثواب والعقاب، أحد أركان الإيمان التي تزيد الإيمان.

فمن تذكر عرصات القيامة، وما يجري فيها من الأهوال العظيمة، صار الغيب عنده شهادة، ورأى يوم القيامة رأي العين، ورأى أهل الجنة في الجنة يُنعّمون، ورأى أهل النار في النار يُعذّبون، فزاد إيمانه بالله تعالى، وزاد خوفه منه، فسارع إلى طاعة الله، وزجر نفسه عن كل معصية، ولزم التوبة والاستغفار، وأكثر من الحمد والشكر لمن خلقه ورزقه وهداه: ﴿ الْمَ نَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقال الله عَلَىٰ: ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَۚ لَيَجْمَعَنَكُمْمَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ لَا رَئِبَ فِيلَّةٍ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ ٨٠﴾ ﴿ [النساء: ٨٧] .

وقال الله عَلَّى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضُونَ مِّنَ ٱللَّهِ ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضُونَ مِّنَ ٱللَّهِ ٱلْأَنْهَارُ خَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّ

وقال ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمَّ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُنْقِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ وَلَعَنَّمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُنْقِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُنْقِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَكُمْ عَذَابٌ مُنْقِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمْ عَذَابٌ مُنْقِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُنْقِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُنْقِيمٌ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ اللّهُ ا

## ٥- الاستكثار من أنواع الطاعات

من أسباب زيادة الايمان الاستكثار من أنواع الطاعات، والمحافظة على أداء الفرائض والنوافل، والاهتمام بالواجبات والسنن، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية: ﴿ إِنَّمَا ٱلمُؤَمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُكِينَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَنا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّكُوةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ حَقًا لَمُمُ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ حَقًا لَمُمُ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ حَقًا لَمُمْ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ حَقًا لَمُمْ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَمِمَّا رَزَقُنْهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَمُعْفِرَةً وَمِمَّا رَزَقُنْهُمْ يُنفِقُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُعْلَقُونَ اللهُ المُؤْمِونَ اللهُ المُؤْمِنُ اللهُ المُؤْمِنَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنُونَ اللهُ المُؤْمِنُونَ اللهُ اللهُ المُؤْمِنُونَ اللهِ اللهُ المُؤْمِنُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنُونَ اللهُ المُؤْمِنُونَ اللهُ المُؤْمِنُونَ اللهُ اللهُ المُؤْمِنُونَ اللهُ اللهُ المُؤْمِنُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنُ اللهُ المُؤْمِنُونَ اللهُ اللهُ اللهُ المُومُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنُونَ اللهُ اللهُ المُومُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وقال عَلَىٰ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي فَلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَننَا مَعَ إِيمَنِهِمُ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ﴾ [الفتح: ٤].

وقال الله ﷺ: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيَّكُمُ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَنَاً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﷺ [التوبة:١٢٤].

وقال النبي عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فالطاعات لله على تزيد الإيمان في القلب، فيسرع العبد إلى فعل ما يحبه الله ويرضاه، ويجتنب كل ما نهى الله ورسوله عنه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنَ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم مِّنَ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِرَبِّهِم لَا يُشْرِكُونَ مُ مُشْفِقُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِرَبِّهِم لَا يُشْرِكُونَ فِي اللَّهُ وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا وَقُلُوبُهُم وَجِلَةً أَنَّهُم إِلَّى رَبِّهِم رَجِعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْ مُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا سَلِيقُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَيْكُ ع

<sup>(</sup>۱) متفق عليه/ أخرجه البخاري رقم ( ٢٤٧٥ )، ومسلم برقم ( ٥٥ ).

وكلما زاد حجم الإيمان في القلب زادت الطاعات، وقلّت المعاصي، وكلما زاد حجم الشهوات في القلب زادت المعاصي، وقلّت الطاعات، واحدة بواحدة، سواء بسواء ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَاتَبَعُواْ الشَّهُوتِ فَكَافَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَاتَبَعُواْ الشَّهُوتِ فَكَافَ يَلْفَوْنَ الْجُنَّةَ وَلَا فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ فَ إِلّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَةٍ لَكَ يَدُخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلَا يَظُلَمُونَ شَيْعًا ﴿ فَ اللّهِ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَةٍ لَكَ يَدُخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلَا يَظُلَمُونَ شَيْعًا ﴿ فَ اللّهِ مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ فَيَالِمُونَ شَيْعًا ﴿ وَاللّهِ اللّهُ اللّ

اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، يا أرحم الراحمين.

### ٦- النظر والتفكر في حياة الأنبياء والرسل

وكلما زاد علم العبد بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وآياته الكونية، وآياته القرآنية؛ وأخبار رسله، زاد إيمانه، وقويت أعماله الصالحة، وأكرمه الله جل جلاله بأنواع الكرامات في الدنيا والآخرة : ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلْهَتَدَوَّا زَادَهُمُ هُدًى وَالنَهُمْ تَقُونَهُمْ لَاللَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَىٰهُمْ تَقُونَهُمْ لَاللهُ اللهُ الله

فيحصل لهذا العبد في الدنيا إيمانٌ جديدٌ بربه، وتوحيدٌ جديد، وحبٌ جديدٌ لربه، وتعظيمٌ جديدٌ لربه، وصبر جديد، وخشيةٌ لله، وخوفٌ منه، ورجاءٌ له، وتوكلٌ عليه، وشكرٌ جديدٌ، وحمدٌ جديد، وحياءٌ من الله، وتعظيمٌ لأوامره، وحبٌ لطاعته، وكراهيةٌ لمعصيته، وكثرة استغفاره، والتوبة إليه من كل معصية، والإنابة إليه، والتسليم لأمره، وتفويض أموره إليه، ووجلُ القلب عند ذكره: ﴿ فَإِلَنُهُ وَحِدٌ فَلَهُ وَ أَسُلِمُوا ۗ وَبَشِرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ اللّهُ وَحِدٌ فَلَهُ وَالسّمِ اللّهُ وَحِدٌ فَلَهُ وَالسّمِ اللّهُ وَحِدٌ فَلَهُ أَسُلِمُوا وَبَشّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَحِدٌ فَلَهُ وَالسّمِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصّافِق وَمِمّا رَزَقَتَهُمْ اللهُ وَحِدُ الحج:٣٥ -٣٥].

فهؤلاء هم المؤمنون الذين جمعوا بين أعمال القلوب، وأعمال الجوارح، ففازوا برضوان الله ومغفرته وجنته: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهِ وَجِلَتُ يُقِيمُونَ عُلَيْهِمْ مَايَنتُهُمْ يُنفِقُونَ اللهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا اللهِ اللهِ اللهِ المَالِّونَ عَلَيْهِمْ مَا رَزَقَنهُمْ يُنفِقُونَ اللهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَمِمَّا رَزَقَنهُمْ يُنفِقُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

لَّهُمُّ دَرَجَنتُ عِندَ رَبِّهِمُ وَمَغُفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴿ الْأَنفَال : ٢-٤]. وكلما امتلأ القلب بأركان الإيمان الستة وهي:

فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أعرف الخلق بالله، وأحسنهم توحيداً له، وأصدقهم إيماناً به، وأحسنهم عبادة له، ودعوة إليه، وتعليماً لشرعه، وإحساناً إلى خلقه: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَ أَوْ النَّهِمُ الْفَا خَلْشِعِينَ ﴿ إِنَّهُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

وبمعرفة سيرة الأنبياء والرسل تحصل للناس الهداية، ويزيد إيمانهم، وتحسن عباداتهم وأخلاقهم، لأنهم قدوة الخلق في التوحيد والإيمان، وفي الأقوال الحسنة، وفي الأعمال الصالحة، وفي الأخلاق الكريمة، وفي الدعوة إلى الله، وفي تعليم شرع الله، وفي الإحسان إلى خلق الله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأَمِينِ مَنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمَ ءَاينِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْحِكَمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ الله الجمعة: ٢].

وقال الله عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ﴿ أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَ لَهُمُ ٱقْتَدِهُ قُل لا آسَّعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجَرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلهَ اللَّهَ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال الله عَلَى لهذه الأمة: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱلسَّوَةُ حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلْمَوْمُ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ وَٱللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

### ٧- كيف يزيد الإيمان بالله عز وجل في قلوبنا؟؟

أساس الدين هو الإيمان بالله على واليقين على ذاته وأسمائه وصفاته، وأفعاله، وخزائنه، ووعده ووعيده، والعمل بموجب ذلك: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُۥ لَآ اللهُ وَالسَّمَ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبُكُمُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبُكُمُ وَمِثُونَكُمُ اللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبُكُمُ وَمِثُونَكُمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبُكُمُ وَمِثُونَكُمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبُكُمُ وَمِثُونَكُمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فلا سعادة لأحد في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان والأعمال الصالحة فقط: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [النحل: ٩٧].

وجميع الأعمال الصالحة، وجميع العبادات، وجميع المعاملات، قبولها مبنيٌّ على هذا الأصل العظيم، وهو الإيمان وإذا قوي هذا الإيمان قويت الأعمال الصالحة ثم صلُحت أعمال العبد، ثم جاء رضوان الله عليه، ثم زادت سعادته في الدنيا، ثم زادت في القبر، ثم بلغت سعادته كمالها في الجنة: ﴿ إِنَّ ٱلنِّنِ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ أُولَيِكَ هُمُّ خَيْرُ ٱلْبَرِيَةِ ﴿ كَا جَزَاقُهُمُ وَرَضُوا عَنْدُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْدُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْدُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ ﴾ [البينة: ٧ - ٨].

وإذا ضعف هذا الإيمان ونقص؛ ضعفت الأعمال والعبادات والمعاملات، ثم ساءت الأحوال، ثم جاء سخط الله، ثم نزلت عقوبته على من خالف أمره: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُدَرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِ مَنْ كُذَبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّعَرَافَ: ٩٦].

والإيمان بالله أصل الأعمال كلها، وأصل أركان الإيمان، وأصل الدين كله. ولتحصيل هذا الإيمان وزيادته، لا بد للعبد من أربعة جهود:

الأول: جهدٌ على تحصيل الإيمان بالنظر في الآيات الكونية، والتدبر للآيات القرآنية، والاستكثار من الطاعات فرْضها ونفْلها : ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا

فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِّي ٱلْآيكَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ السَّمَوَاتِ وَٱللَّذُرُ عَن قَوْمِ لَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ إيونس/١٠١].

وقال الله عَلَى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَّءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ اللهِ المداكرة والانقطاع عن الثاني: جهدٌ على حفظ الإيمان في البيئات الإيمانية الذاكرة والانقطاع عن البيئات الغافلة: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيِّ البيئات الغافلة: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَالْعَشِيِّ يَرْيَدُ وَيِنَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَا نَظِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا يُرِيدُ وَيِنَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا وَلَا نَعْدُ وَكُلْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الثالث: جهدٌ على الاستفادة من الإيمان، فنستفيد من الإيمان كما نستفيد من الأيمان كما نستفيد من الأموال، فمتى جاء الإيمان واليقين في قلب العبد، أجاب الله دعاءه وفرّج كربه: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ المِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وقالَ الله عَلَيْ عن يُونس عَلَيْهِ: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذَ ذَّهَبَ مُخَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَكَانَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الْقَلْدِرَ عَلَيْهِ فَكَادَىٰ فِي ٱلظَّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَكَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الْقَادِمِينَ اللهُ وَنَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُصْحِى ٱلْفَالِمِينَ اللهُ وَنَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُصْحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُصْحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الرابع: جهدٌ على نشر الإيمان في العالم: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَغُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُولَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ومن قام بهذه الجهود الأربعة هداه الله إلى سبل رضاه وأسعده في دنياه وأخراه: ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَ تُو أَخْراه: ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَ تُو أَوْلِيَا وَكُمُ أَوْلِيا وَاللَّهُ مُن أَوْلِيا وَلَيْ اللَّهُ عَن أَوْلِيا وَلَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَن اللَّهُ فَي اللَّهُ عَن اللَّهُ فَي اللَّهُ عَن اللَّهُ فِي اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ

وقال الله تعالى: ﴿ وَٱلْعَصْرِ اللهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّابِرِ اللهِ ﴾ [العصر: ١-٣].

وعن أبي هريرة على: أن رسول الله على سئل: أي العمل أفضل؟ قال: « إيمانُ بالله ورسوله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: « الجهادُ في سبيل الله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: « حجٌ مبرورٌ ». متفق عليه ٠٠٠.

فيقول اللسان للقلب، ليزيد إيمانه وتقواه: العرش شيء، والكرسي شيء، والسموات شيء، والأراضون شيء، والله خالق كل شيء.

ويقول: الشمس شيء، والقمر شيء، والنجوم شيء، والهواء شيء، والسحب شيء، والله خالق كل شيء.

ويقول: الماء شيء، والبحار شيء، والجبال شيء، والأنهار شيء، والناس شيء، والملائكة شيء، والجن شيء، والحيوانات شيء، والملائكة

<sup>(</sup>١) متفق عليه/ أخرجه البخاري رقم (٢٦)، ومسلم برقم (٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٥٥).

نتكلم بذلك ونسمعه، ونفكر فيه ونكرره، فما تكرّر تقرّر، وننظر في الآيات الكونية، ونتدبر في الآيات القرآنية، وننظر نظر اعتبارٍ وتفكر، حتى يرسخ الإيمان في قلوبنا ويزيد، ونذوق طعمه، ونجد حلاوته، ونصل إلى حقيقته وقد أمرنا الله بذلك بقوله: ﴿ قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي اللَّكَاتُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤمِنُونَ ﴿ آلَ اللَّكَاتُ اللَّكَاتُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤمِنُونَ ﴿ آلَ اللَّكَاتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُولِلَا اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلُولُولُولُولُولُولُ

وقال تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ الله الله وقال الله وخلق الله الله خلق المخلوقات، وخلق فيها الأثر وهو العين وخلق فيها الأثر وهو البصر، وخلق الأذن وخلق فيها الأثر وهو السمع، وخلق اللسان وخلق فيه الأثر وهو الكلام، وخلق الشمس وخلق فيها الأثر وهو النور، وخلق السحب وخلق فيها الأثر وهو الماء، وخلق النار وخلق فيها الأثر وهو المور، وخلق النار وخلق فيها الأثر وهو الإحراق، وخلق النبات وخلق فيه الأثر وهو الحب، وخلق الشمر وخلق فيه الأثر وهو المحب، وخلق النبات وخلق فيه الأثر وهو الحب، وخلق النبات وخلق فيه الأثر وهو المحب، وخلق النبات وخلق فيه الأثر وهو الثمر، وهكذا... : ﴿ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ وَكُلُ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ اللهُ إِلَّا هُو مُن كُلُ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ ال

وقال الله عَلَى: ﴿ وَهُو اللَّهِ عَلَى النَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

فَالله خَالَقَ كُلُ شَيء، والمَخْلُوقَ لَا يَخْلَقَ الْمَخْلُوقَ أَبِداً، لأَنَ الْخَالَقَ هُو الله وحده، فكل ما سواه مخلوق: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ اللَّمَاءَ اللهُ ا

الثالث: أن نعلم ونتيقن أن الذي يملك جميع المخلوقات ويتصرف فيها ويدبرها هو الله وحده لا شريك له: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ المائدة: ١٢٠].

وقال الله عَلَا: ﴿ ﴿ يَكَأَيُّمُ ۚ ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

وهو سبحانه الملك الذي يصرّف الكون، ويدبّر أمور جميع خلقه.

فالذي يتصرف في السموات والأرض هو الله وحده، والذي يتصرف في المياه والبحار الشمس والقمر والكواكب هو الله وحده، والذي يتصرف في النار والرياح، وفي الأنفس والأنهار هو الله وحده، والذي يتصرف في النار والرياح، وفي الأنفس والنباتات، والذرات والمجرات، هو الله وحده لا شريك له: ﴿ اللّهُ الّذِي رَفَعَ الشّمَونِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَ أَشَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَرَ الشّمَسَ وَالْقَمَرِ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ الشّمَنَىٰ يُدَيِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِلُ الْأَيْنَ لِعَلَمُ مِلِقَاءً رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ اللهَ وَهُو الذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْجَعَلَ فِيهَا رَوْسِي وَأَنْهُ لَلَّ وَمِن كُلِ الشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي النَّيلَ النَّهَارُ إِنَّ وَفَا لَا تَعْنَ لِعَلَمُ وَلَيْكُ وَمَن كُلِ الشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي النَّيلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَفَكُرُونَ اللهَ وَقِي الْأَرْضِ قِطَعُ مُتَجَوِراتُ وَجَنَّتُ مِن أَعْنَ لِعَنْ الْمَنْ فَي وَلَاكَ لَا يَعْنَ اللّهُ وَعَلِي بَعْضَ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَالْمَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فالله وحده بيده الخلق والأمر، والخلق الإيجاد، والأمر الإمداد، فالله خلق الشمس، وأمدها بالنور، وخلق اللسان، وأمده بالكلام .. وهكذا: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِسَتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغَشِي النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْشِ يُغَشِي النَّهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فالله على هو الملك الذي يتصرف في جميع مخلوقاته بقدرته وحكمته وعلمه؛ كيف شاء، ومتى شاء، فقد يخلق الشيء، ويسلب أثره بقدرته، فقد توجد العين ولا تبصر، وقد توجد الأذن ولا تسمع، ويوجد اللسان ولا يتكلم، ويوجد البحر ولا يُغرِق، وتوجد النار ولا تحرق، وتوجد الأنثى ولا تحمل، ويوجد الشجر ولا يثمر، وقد فعل الله ذلك سبحانه، لأنه الرب الذي يتصرف في الخلق كيف يشاء، لا إله إلا هو الواحد القهار، وهو على كل شيء قدير: ﴿ لِلَّهِ مُلكُ السّمَوتِ وَالْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَاءٌ مَهُ لِمَن يَشَاءُ إِنَكُ اللّهُ وَلَا يَمُ مُلكُ السّمَوتِ وَالْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَاءٌ مَهُ لَكُ اللّهُ عَقِيمًا وَيَحَمُ لُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنْ اللّهِ عَلَيْهُ عَلِيمٌ وَلِيهُ اللّهُ عَلِيمٌ وَلَيْهُ عَلَيمًا وَيَجَمَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنّهُ عَلِيمٌ وَلِيهُ عَلَيمًا وَيَحَمُ لُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنْهُ عَلِيمٌ وَلِيهُ اللّهُ عَلَيمًا وَيَحَمُ لُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنْهُ عَلِيمٌ وَلِيهُ عَلَيمًا وَيَحَمُ لُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنْهُ عَلِيمٌ وَلِيهُ عَلَيمًا وَيَحَمُ لُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنْهُ عَلَيمُ وَلِيهُ عَلَيمًا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيمًا وَيَعَمَ لُ مَن يَشَاءً عَقِيمًا إِنْهُ اللّهُ عَلَيمُ وَلِيهُ عَلَيمُ وَلِيهُ عَلَيمًا وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِيهُ عَلَيمًا وَلَمُ اللّهُ وَلِيمُ وَلِيمًا وَلَا اللّهُ وَلِيمُ وَلَو اللّهُ وَلِيمُ عَلَيمًا وَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَا اللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَيمُ وَالْوَاحِدِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَيْكُمُ وَلَا وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ وَلَيْكُمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَا وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَمُ وَلِيمُ وَل

وبعض القلوب تتأثّر بالشيء أكثر من خالق الشيء، فتتعلق بالشيء وتغفل عن خالق الشيء العلم، وبهذا النظر، وعن خالق الشيء جل جلاله، والواجب أن نصل بهذا العلم، وبهذا النظر، وبهذا الإيمان من المخلوق إلى الخالق، ومن الصور إلى المصور الذي

خلق كل شيء وصوره، فنعبده وحده لا شريك له: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِهِمْ إِنَا أَكُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِهِمْ يَنَوْقُونَ ۚ أَلَا الْمَؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَمِمّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ ۚ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ أَلَى الْأَنفال:٢-٤] فَالله حده بيده الخلق والأمر، والتدبير والتصريف: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِن ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَامِ وَمَن يُعْرِجُ اللهُ لَا الْمُؤْمِنُ وَمَن يُعْرِجُ ٱلْمَامِ وَمَن يُعْرِجُ ٱلْمَامُ وَاللهُ لَنْ قُولُونَ ٱلللهُ فَقُلُ أَفَلًا نَقُونَ اللهُ فَلَا الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَاللْمَامُ وَمَن يُعْرِجُ اللّهُ مُنْ الْمَامُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ وَاللّهُ الْمَامُ وَمُعْمُ وَاللّهُ الْمَرْفُونَ اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُعْمَامُونَ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ مَا اللهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْفَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللل

الرابع: أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأشياء والمخلوقات عند الله وحده، لا عند غيره: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنـٰدَنَا خَزَآبِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعُلُومٍ ۚ ﴾ [الحجر:٢١].

فكل شيء في الوجود فخزائنه عند الله، خزائن السموات وخزائن الأراضين عند الله وحده، عند الله وحذائن النعم، وخزائن العلم، عند الله وحده، وخزائن الهداية، وخزائن النور، وخزائن الظلام، وخزائن الكلام، وخزائن الأخلاق، كل ذلك خزائنه عند الله وحده.

وخزائن الطعام والشراب، وخزائن الحبوب والثمار، وخزائن السحب والمياه والرياح، وخزائن السحب والمياه والرياح، وخزائن الأموال والأشياء، وخزائن البحار والجبال وغيرها، كلها عند الله وحده: ﴿ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُكَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ﴾ [المنافقون: ٧].

فكل ما نحتاجه نطلبه من الله الغني الكريم، ونسأله إياه، ونكثر من العبادات والقربات، فهو سبحانه وحده قاضي الحاجات، ومجيب الدعوات، وهو خير المعطين، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع: في منا يَفْتَح اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُو العَرَيْرُ لَهُ كُمْ اللهُ الل

وقال على: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ وحده لا فنأخذ بالأسباب المشروعة امتثالًا لأمر الله، ولا نتوكل إلا على الله وحده لا شريك له: ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَكُ إِلَّا هُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ آلَهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ آلَهُ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ آلَهُ اللَّهِ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ آلَهُ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَ لَا اللَّهُ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَ لَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُولَ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وأحيانًا الله عَلَى يعطي ويرزق بدون الأسباب، يقول للشيء كن فيكون، كما رزق مريم طعامًا بلا شجر، وابنًا بلا ذكر: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيَّا ٱلْمِحُرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزُقاً قَالَ يَكُونَى مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ عِندِ ٱللَّهِ آلِنَّ ٱللَّهَ يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ عِندِ ٱللَّهِ آلِنَّ ٱللَّهَ يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ عِندِ ٱللَّهِ اللَّهَ آلِنَ ٱللَّهَ يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ عِندِ ٱللَّهِ اللهِ اللهِ عَمران: ٣٧].

وكما نجّى موسى ﷺ ، وأغرق فرعون وقومه في البحر، بأمر واحد، وبحر واحد، وبحر واحد، في وقتٍ واحد: ﴿ فَلَمَّا تَرَءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُذْرَكُونَ ﴿ اللهِ قَالَ كَلَّ إِنَّا مَعَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ اللهِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَاللَّا اللهُ عَلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ

فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخَرِينَ ﴿ ۚ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ أَجْمَعِينَ ۚ ۚ ۚ أَغُرَقُنَا ٱلْآخَرِينَ ۚ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (٧٧) وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ السَّا ﴾ [الشعراء:٦١-٦٨].

وكما نجّى الله عَلَى يونس عَلَيْ في ظلمة بطن الحوت والبحر: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا ۚ إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمْ عَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَيَّئَنَهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وكَذَالِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٨٥ ﴾ [سورة الأنبياء:٨٧-٨٨].

فِسبحان الرب الذي بيده ملكوت كل شيء: ﴿ إِنَّمَا ۚ أَمْرُهُۥ إِذَا ۗ أَرَادَ شَيًّا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ اللَّهُ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تْرْجَعُونَ ﴿ ٢٨ ﴾ [يس: ٨٢ – ٨٣].

فالله أظهر قدرته لعباده بالأسباب، وبدون الأسباب، وبضد الأسباب، وبقلة الأسباب، وبكثرة الأسباب: ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلُّكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ إِلَى اللهِ [ الملك: ١].

فهذه خمسة أمور لا للعبد من معرفتها، ليعرف ربه حقاً: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمُثُونِكُمْ اللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩].

هذا بالنسبة للمخلوقات، أما بالنسبة للأحوال، فليزيد الإيمان لا بد للعبد أن يعلم بأمور:

الأول: أن نعلم ونتيقن أن خالق جميع الأحوال هو الله وحده، من الغنى والفقر، والصحة والمرض، والفرح والحزن، والضحك والبكاء، والعزة والذلة، والحياة والموت، والأمن والخوف، والبرد والحر، والهداية والضلالة، والسعادة والشقاوة. فهذه وغيرها من الأحوال التي خلقها الله وحده لا شريك له، ويقلّبها في عباده بقدرته:﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٦٢] فالله وحده يقلب الأحوال على الخلق كما يقلب الليل والنهار على الأرض. الثاني: أن نعلم ونتيقن أن الذي يدبر الأمر ويصرف هذه الأحوال هو الله وحده لا شريك له: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱلسَّمَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِى ٱلِينَلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمُسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَالنَّمُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فلا يتبدل الفقر بالغني إلا بأمر الله وحده، ولا يتبدل المرض بالعافية إلا بأمر الله وحده، ولا تتغير الذِّلة بالعزة إلا بأمر الله وحده، ولا يتبدل الضحك بالبكاء إلا بأمر الله وحده، ولا يموت حيٌّ إلا بأمر الله وحده، ولا يتبدل الليل بالنهار إلا بأمر الله وحده، ولا يتغير البرد بالحر إلا بأمر الله وحده، ولا تتبدل الضلالة بالهداية إلا بأمر الله وحده، وهكذا في جميع الأحوال: ﴿ وَهُو اللَّذِي يُحِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ ۚ ۚ ﴾ [المؤمنون: ٨٠]. فتأتي الأحوال بأمره سبحانه، وتزيد بأمره، وتنقص بأمره، وتبقى بأمره، وتزول بأمره، فعلينا أن نطلب تغيير الأحوال ممن يملكها، بالتقرب إليه وحده بما شرع من الايمان والأعمال: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِـزُ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَآهُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْر ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءِ قَدِيرٌ ۚ ۞ُ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ١٧) ﴿ [آل عمران: ٢٦- ٢٧]. فالله حي بجميع صفات الجلال والجمال والكمال:﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَادَّعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَافِر: ٦٥]. الثالث: أن نتيقن أن خزائن جميع الأحوال السابقة وغيرها عند الله وحده لا شريك له، فلو أعطى الله سبحانه الصحة أو الغني أو غيرهما كل الناس لم

ينقص ما في خزائنه سبحانه مثقال ذرة، لأن ما عند الله لا ينقص أبدًا مهما

أعطى الله منه أبدًا.

فسبحان الغني الحميد الذي خزائنه ملأي بكل شيء: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ ﴾ [لقمان: ٢٦].

وعن أبي هريرة هُ عَن النبي عَلَيْهُ فَيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يَا عِبَادِي! إِنيِّ حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلا تَظَالَمُوا.

يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالُّ إِلا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ.

يَا عِبَادِي! كُلَّكُمْ جَائِعٌ إِلا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ.

يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ.

يَا عِبَادِي! نَّكُمْ تُلُخُطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ اللَّنُوبَ جَمِيعاً، فَاسْتَغْفِرُ وَنِي أَغْفِرْ لَكُمْ.

يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّ ونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُوني.

يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا، عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شيئاً.

يَا عِبَادِيً! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شيئاً.

يَا عِبَادِيً! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أَدْخِلَ الْبَحْرَ.

يَا عِبَادِي اللهَ اللهَ عَمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْ يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ الحرجه مسلم (١). فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ الحرجه مسلم (١).

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، يا رحمن يا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢٥٧٧).

رحيم، املأ قلوبنا بالتوحيد والإيمان، واجعلنا هداةً مهتدين.

اللهم إنا نسألك إيمانًا كاملًا، ويقينًا صادقًا، وقلبًا خاشعًا، ولسانًا ذاكرًا، وحلالًا طيبًا، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولٍ أو عمل.

اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، يا ذا الجلال والإكرام...

اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا ارحم الراحمين...

- ﴿ رَبُّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٨]
- ﴿ رَبَّنَا ظَلَمُنَا ۚ أَنفُسَنَا وَإِن لَّهُ تَغَفِّرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ الأعراف: ٢٣].
- ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ وَالْحَمَدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ السَافات:١٨٠-١٨٢].

## الإيمان بين الزيادة والنقصان

# في ضوء القرآن والسنة

الباب الخامس

الإيمان بالله: علاماته، وواجباته، وثوابه

ويشتمل هذا الباب على المباحث التالية:

الأول: علامات الإيمان بالله كالله.

الثاني: وظائف أهل الإيمان.

الثالث: جزاء أهل الإيمان.

الرابع: علامات ضعف الإيمان.

#### الباب الخامس

### الإيمان بالله: علاماته، وواجباته، وثوابه

### ١ - علامات الإيمان بالله كالله

كل شيء له علامة، وعلامة الإيمان لزوم التقوى : ﴿ أَلَا ٓ إِنَ أَوْلِيَآ ءَ اللَّهِ لَا خُونُ عَلَيْهِمَ وَلَا هُمُ يَحُزُنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَحُزُنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وأعظم لذَّات الدنيا والآخرة: معرفة مولاك في الدنيا، والأنس به ورؤيته في الآخرة، فأطيب ما في الدنيا معرفة الله على ومحبته وعبادته، وأطيب ما في الآخرة النظر إليه، والأنس بقربه، وألذُّ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته، ورضاه، وسماع كلامه: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ اللهُ وَاللَّهُ وَال

إن العلم الأعلى هو العلم بالرب الأعلى، والعلم العظيم هو العلم بالرب العظيم، والعلم الكبير، فسبح باسم ربك الأعلى، وسبح باسم ربك العظيم: ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ وَكَانَ وَالْسَتَغْفِرُهُ إِنَّهُ وَالْسَاسِ وَالنصر: ٣].

ولكل مؤمن صفات تميزه عن غيره من الكفار والمشركين:

فأعظم صفات المؤمن العارف بالله جل جلاله هي:

الأولى: أن المؤمن العارف بالله حقًا، يرى بعين قلبه أن الله وحده هو الفاعل وحده، والخلق كلهم مخلوقون مفعولون، والجاهل يرى بعين رأسه دون

قلبه أن الخلق فاعلون من دون الله رَجُكَّ: ﴿ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُوْلِي ٱلْأَبْصَـٰرِ ۞ ﴾ [الحشر: ٢].

والاعتبار هو أن يَعبُر نظر العبد من الأثر إلى المؤثر، ومن الصَنعة إلى الصانع، ومن الخلق إلى الصانع، ومن الخلق إلى الحالق، ومن الصور إلى المصور، ومن الدليل إلى المدلول: ﴿ هُوَ اللَّهِ عُلَالًا هُوَ فَادَعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحُامَدُ لِلَّهِ المُعلَمِينَ اللهُ الدِّينَ اللهِ المُعالِمِينَ اللهُ الدِّينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فيرى الله بيده كُلْ شيء، ويرى كل ما سواه ليس بيده شيء: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَـٰنَزَّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [الطلاق/ ١٢].

فجميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي منفعلة لا فاعلة، والفعّال هو الله وحده الذي خلقها، ويدبرها وحده كيف شاء: ﴿ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُكُمُ لَا إِلَنهَ إِلّا هُوَ خَلِقُ كُلِ شَيءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيءٍ وَكِيلُ رَبُكُمْ لَا يَدُرِكُ الْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْأَبْصَدُرُ وَهُو يُدُرِكُ الْأَبْصَدُرُ وَهُو اللّهِ يَفُ اللّهِ يَفُ اللّهِ يَفُ اللّهِ يَفُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ

الثالثة: الفناء في شهود ألوهية الله ومحبته وعبادته، والفناء عن إرادة ما سوى الله، ومحبة الله، والإنابة إليه، والتوكل عليه، وخوفه ورجائه، وخشيته

وتقواه: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا أُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿ ﴿ ﴾ الفاطر: ٢٨].

فيفنى العبد بحب الله عن حب ما سواه، وبخوف الله ورجائه عن خوف ورجاء ما سواه، وبخوف الله ورجائه عن خوف ورجاء ما سواه، وبالتوكل عليه وحده دون سواه: ﴿ ٱللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَيْ تَوَكِّلُ ٱللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ فَلَيْتَوَكِّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهِ فَلَيْتَوَكِّلُ ٱللَّهُ وَمَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَيْتَوَكِّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَيْتَوَكِّلُ ٱللَّهُ وَمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وثمرة هذا الفناء إفراد الرب جل جلاله بالتوحيد والمحبة، والخوف والرجاء، والتعظيم والإجلال، والعبادة والطاعة: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَوَتِ وَالْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَوَةُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ الْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذَ يَا إِلَى مِنْ بَعْدِ إِلَا مِنْ بَعْدِ إِلَى مِنْ بَعْدِ إِلَا مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

والقلوب دائما تتعلق بمن هو فاعلٌ قادرٌ ؛ يخلق ويرزق، ويعطي ويمنع، وينفع ويضر؛ ولا تتعلق بمن هو مفعولٌ لا يفعل، ولا ينفع ولا يضر، ولا يخلق ولا يرزق؛ فالقلوب مفطورةٌ على التعلق بالله الذي له الأسماء الحسني، والصفات العلى، والأفعال الحميدة والأحكام المجيدة: ﴿ وَلِلْكُمْ لَهُ ٱلمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن وَطْمِيرٍ اللهِ إِفاطر: ١٣].

الرابعة: الفناء في شهود وحدانية على في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وملكه وسلطانه: ﴿ فَإِلَا اللَّهُ وَرَحِدُ فَلَهُ وَاللَّهُ وَرَحِدُ فَلَهُ أَسُلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَحِدُ فَلَهُ وَاللَّهُ وَرَحِدُ فَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِمّا إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُم وَالصَّارِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُم وَالْمُقِيمِي الصَّلَوةِ وَمِمّا رَزَقَنَهُم يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

ويشهذ وحدانية الله في الملك والملكوت، والخلق والأمر، والتدبير والتحلق والأمر، والتدبير والتصريف: ﴿إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى النَّهَ النَّهَ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

هو الله الواحد الأحد الصمد، الخالق لكل أحد، المالك لكل أحد، الغني عن كل أحد، الذي يحتاج إليه كل أحد، العليم بكل أحد، المحيط بكل أحد، المهيمن على كل أحد، الرحيم بكل أحد: ﴿ هُو اللّهُ الّذِي لاَ إِللهَ إِلّا هُو أَحد، المهيمن على كل أحد، الرحيم بكل أحد: ﴿ هُو اللّهُ الّذِي لاَ إِللهَ إِلّا هُو عَلِمُ الْفَيْنِ وَالشّهَا لَذَي الرّبِيمُ الرّبِيمُ اللّهُ الرّبِيمُ اللّهُ الْفَيْنِ وَالشّهُ اللّهَ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللللللّهُ اللللللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

الخامسة: أن المؤمن العارف بالله يُقرّ بذلك بقلبه، وبقوله بلسانه، ويُصدِّق ذلك بأقواله وأفعاله: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاللهِ يُقرّ بِذلك بأقواله وأفعاله: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاللهِ يَاكِينِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا شُجَدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللهِ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي هَمُ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهِ السَحِدَ ١٥٠١-١٧].

فلا يغرّنك الإقرار بمعرفة الله بلسانك، وأفعال القلب، وأحوال الجوارح، تكذب ذلك: ﴿ يَاَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّ كَابُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّ ﴾ [الصف: ٢-٣]

وقال ﴿ فَالَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّسُولُ لَا يَحَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱللَّذِينَ قَالُواْ هَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

فالجاهل بالله يقرّ بلسانه بأسماء الله وصفاته؛ لكن بفعله وحاله وباطنه يصرفها للخلق، وكأن المخلوق وحده هو الرازق والمعطي، والقوي والقادر، والناصر والشافي من دون الله على: ﴿ قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ عَلَى: ﴿ قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ عَلَى: ﴿ قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْمُ الله عَلَى الله عليه الله على الله عليه الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

السادسة: المؤمن العارف بالله أطيب الخلق عيشًا، وأسعدهم بمولاه، إن نزلت به مصيبة، عَلِمَ من أهداها، وشكره عليها، وإن نزلت به مصيبة، عَلِمَ من أرسلها، فصبر عليها، ورضي بها، وشكر من أرسلها، لأنها لمصلحته: ﴿ قُلُ لَنَ يُصِيبَنَا إِلَّاما كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتَوَكّلِ ٱللَّهُ فَلَيْتَوَكّلِ اللَّهِ فَلَيْتَوَكّلِ اللَّهِ فَلَيْتَوَكّلِ اللّهِ فَلَيْتَوَكّلُ اللّهِ فَلَيْتَوَكّلُ اللّهِ فَلَيْتَوَكّلُ اللّهُ فَيْ مَوْلَىنَا وَعَلَى ٱللّهِ فَلَيْتَوكَ لَا اللّهُ فَي مَوْلَىنَا وَعَلَى اللّهِ فَلَيْتَوكَ لَلْ اللّهِ فَلَيْتَوكَ اللّهُ اللّهُ فَي مَوْلَى اللّهُ فَي مَوْلَى اللّهِ فَلْ اللّهِ فَلْ اللّهُ فَي مَوْلَى اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فهو في أطيب عيشٍ مع ربه الرحمن الرحيم، إن تكلّم نطق بما يحبه الله ويرضاه، من الذكر والدعاء والدعوة وإن سكت تفكّر في إقامة حقه، يعاشر الخلق ببدنه، وروحه تناجي ربه، وأذنه تسمع كلامه، وعينه تنظر في ملكوته، ولسانه يسبح بحمده: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَّكُلُونَ أَنَّ ٱلّذِينَ الْمَؤْمِنُونَ عُقَالًا لَمُعُونَ عُلَيْمَ وَإِذَا السَّلُوةَ وَمِمّا رَزَقَنهُمْ يُنفِقُونَ أَنْ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرَبُتُ عَلَيْمَ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَالْمَوْنَ عَقًا لَهُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَالِينَ اللهَ اللهُ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقُ كَاللهُ اللّهُ وَالْمَالِهُ اللّهُ اللّهُ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقُ كَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقُ كَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُغَفِرَةً وَمِمّا رَزَقُتُنهُمْ يُنفِقُونَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَعْفِرَةً وَمِمّا رَزَقُتُنهُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَعْفِرَةً وَرِزْقُ كَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُعْفِرَةً وَرِزْقُ كُولِكُونَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

السابعة: من علامات المؤمن بالله ﴿ أَن المؤمن العارف بالله مشغولٌ بعبادة ربه، والدعوة إليه، غافلٌ عن كل ما سواه، لا يرى له على أحد فضلًا، ولا يرى له على أحد حقًا: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشْكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ لِي لَهُ عَلَى لَهُ وَيَذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلمُسْلِمِينَ الله ﴾ [الأنعام/ ١٦٢ - ١٦٣].

الثامنة: أن المؤمن العارف بالله لا يأسف على فائت، ولا يفرح بآت، لأنه ينظر إلى الأشياء بعين الفناء والزوال: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

فالعارف بالله حقًا كالأرض، يُطأها البَرِ والفاجر، وتُنبت من كل زوج بهيج، وكالسحاب يُظِلُّ كل شيء، وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب.

هذا العارف بالله يخرج من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين:

بكاؤه على نفسه لتقصيرها، وثناؤه على ربه ذي الجلال والإكرام: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ ١٢].

فهذه أعظم صَفاتَ أهل الإيمان: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمُ إِلَى رَبِّمَ رَجِعُونَ ﴿ أَوْلَئِكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَنْبِقُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنُونَ ١٠٠ ].

التاسعة: المؤمن العارف بالله ينسب فعله وفعل غيره من الأعمال الصالحة الى خالقه ومالكه، والمنعم عليه بكل نعمة: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهُ أَلُكُ مَّنَ يَعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهُ أَنُدًا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَنَّرُونَ ﴿ وَ ﴾ [النحل:٥٣].

وهذا يُخلّص قلب العبد من الكبر والعجب، والفخر والبطر، والكفر والشرك.

فإن فُزت فقل: وفقني الله وحده، وإن أصبت فقل: سددني الله وحده، وإن رزقت فقل: رزقني الله وحده، وإن نصرت فقل: نصرني الله وحده، وإن نصرت فقل: نصرني الله وحده، وان أكلت فقل: أطعمني الله وحده، وإن تعلمت فقل: علمني الله وحده، وهكذا في كل أمر: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعَمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلظُّرُ فَإِلَيْهِ فِي كُل أمر: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعَمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلظُّرُ فَإِلَيْهِ فَي كُل أمر: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعَمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلظُّرُ فَإِلَيْهِ فَي كُلُ أَمْنَ اللهِ وحده، وها الله وحده وهكذا في الله وحده وها الله وحده والله والله وحده والله وحده والله وحده والله وحده والله وحده والله والله والله والله والله والله والله والله وحده والله والله والله والله وحده والله والله

العاشرة: أن المؤمن العارف بالله لا تراه إلا بين يدي ربه عابدًا، وبين يدي خلقه داعيًا، ومعلمًا، ومحسنًا: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَلقه داعيًا، ومعلمًا، ومحسنًا: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوا سُجَدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ الله الله عَنْ أَنْ فَعُونَ كُنُونُهُمْ عَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ الله فَلا تَعْلَمُ نَقْسٌ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ الله فَلا تَعْلَمُ نَقْسٌ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزّاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الله السَجدة / ١٥ - ١٧].

وهو بين يدي خلقه منفقًا ومحسنًا: ﴿ ﴿ وَسَارِعُوۤا إِلَىٰ مَغَفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَسَارِعُوۤا إِلَىٰ مَغُفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى السَّرَاءِ وَٱلْضَرَّاءِ وَٱلْصَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱللَّهُ يَحِبُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي النَّاسِ وَٱللَّهُ يَحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللهُ عَمِرانَ: ١٣٢ - ١٣٤].

فلسان هذا العارف مشغولٌ بذكر الله، يُكبّره ويمجّده، ويقدّسه ويسبّح بحمده، ويدعوه، ويدعو الناس إلى عبادته، وجوارحه سلمها لمولاه، فهي ساجدة لعظمته، ومتصاغرة لكبريائه: ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآ اللَّهِ سَاجِدًا وَقَايِمًا يَعَدُرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلُ هَلُ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكّرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلُ هَلُ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا اللَّا لِنَا الزمر / ٩].

فلا إله إلا الله ما أعظم إحسانه إلى خلقه: ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمَٰذُ رَبِّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أَعَظَمُ إِحَسَانَهُ إِلَى خَلَقَهُ: ﴿ فَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

الثانية عشرة: من علامات الإيمان بالله على: أن المؤمن العارف بالله حقًا يعتزل الخلق بينه وبين الله، فلا يرى إلا الله وحده، ويرى كل من سواه كالأموات، ليس بأيديهم شيء، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعًا ولا ضرًا، ولا حياةً ولا موتًا، ولا عطاءً ولا منعًا، ولا تقديمًا ولا تأخيرًا: ﴿ وَالتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَا يَخَلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا ولا نَفْعًا ولا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيْوةً ولا نُشُورًا ﴿ إِنَّ اللهِ قان : ٣].

ويعتزل كذلك نفسه بينه وبين الخلق، حتى يكون بينهم بلا نفس، لأن قلبه معلق بالذي خلقه وهداه، والذي يسمعه ويراه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِاللَّهِ اللهِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُّ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴾ [الملك: ١٢].

الرابعة عشرة: من علامات الإيمان بالله على: أن المؤمن العارف بالله كلما عرف شيئًا عن ربه جل جلاله ازداد شوقًا لمعرفة المزيد من أسمائه الحسنى، وصفاته العلا، وأفعاله العظمى، ونعوته الجميلة، وأحكامه المجيدة: فَنَعَلَى اللهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقَّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْك وَحْيُهُ، وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا الله الهذا.

فهذه أهم صفات المؤمنين العارفين بالله على يذكرونه، ويمجدونه، ويكبرونه، ويعبدونه، ويحمدونه، ويشكرونه، ويصدقون أخباره، ويمتثلون أوامره، ويجتنبون نواهيه، ويدعون الناس إليه، ويعلمون شرعه، ويحسنون إلى خلقه: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياآهُ بَعَضٍ يَأْمُرُونَ بِاللّه عُرونِ النّه وَيَلْمَعُرُونِ اللّهَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياآهُ بَعَضٍ يَأْمُرُونَ بِاللّه ويكلمون شرعه، ويحسنون وينفهون وينهون المُستون وينهون الله وينهون الله وينهون الله وينهون الله وينهون السّهون الله وينهون الله وينهون وينهون الله وينهون وينها الله وينهون وينها اللهون وينها الله وينهون وينها اللهون وينها اللهون وينهون وينها اللهون وينهون المنهون وينهون وينهو

فسل نفسك يا عبد الله هل عرفت صفات المؤمنين العارفين بالله عجلًا؟ وإذا

المؤمنون الذين اشتراهم الله عَلَى هم: ﴿ التَّيْمُونِ الْعَيْدُونِ اللّهِ وَالْمُوْمِنِينَ اللّهِ وَالْمُوْمِنِينَ اللّهِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُوسِلِمُ اللهِ اللْمُعْلِمِينَ اللهِ اللهِ الل

فهذه عشرون صفة زين الله بها المؤمنين، فتجمل بها، وتعبد لله بموجبها، وادع الناس إليها، تسعد في الدنيا والآخرة: ﴿إِنَّ ٱللَّهِ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثَمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثَمَّ اللهُ ثَمَّ اللهُ ثَمَّ اللهُ ثَمَّ اللهُ ثَمَّ اللهُ عَلَيْهِمُ المُكَيِّكَةُ اللهُ تَخَافُواْ وَلا تَحَرَنُواْ وَالشِّرُواْ بِالجُنَّةِ اللهُ اللهُ

# ٢ - وظائف أهل الإيمان

شرف الله أهل التوحيد والإيمان بوظائف الأنبياء والرسل، وهي أعظم الوظائف، فيجب على أهل التوحيد والإيمان التعبد لله على بالوظائف الآتية: الأولى: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئنِ ٱلَذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِئنِ اللهِ وَمَلَيْكِتِهِ وَكُنْبِهِ وَرَسُولِهِ وَالْتِهِ وَمَلَيْكِتِهِ وَكُنْبِهِ وَرَسُولِهِ وَالْسَاء / ١٣٦].

وقال ﴿ وَالَّهُ وَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَثَبِكَنِهِ وَكُنْبُهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

الثانية: من وظائف أهل الإيمان إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، واجتناب عبادة ما سواه: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقال ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّكَلَةُ فَسِيرُواْ فِي الطَّكَفُوتُ فَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّكَلَةُ فَسِيرُواْ فِي الطَّكَوْتِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ آ ﴾ [النحل:٣٦].

الثالثة: طاعة الله تعالى، وطاعة رسوله ﷺ، وطاعة أولي الأمر في غير معصية الله: ﴿ يَاۤ يُّهُ اللَّهِ وَامْدُو اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن مَعْصِية الله: ﴿ يَاۤ يُتُهُمُ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُمْ تُوَّمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَالْسَهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُمْ تُوَّمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَالْسَاء / ٥٩].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: «عَلَى المرْءِ المسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ». متفق عليه (''.

الرابعة: الدعوة الى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: ﴿ وَلَتَكُن مِن كُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ اللهُ عَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَنَ كُن اللهُ عَرْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ۚ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ اللهُ ا

وقال ﴿ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكُمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ إِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ كَنَكُمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الخامسة: تعلّم العلم الشرعي وتعليمه، والعمل به: ﴿كُونُواْ رَبَّنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِنَابَ وَبِمَاكُنتُهُ تَدۡرُسُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران/٧٩].

السابعة: الاعتصام بحبل الله، وعدم التفرق: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ الْعَدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١٤٤)، ومسلم برقم (١٨٣٩) ، واللفظ له .

بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَالِيَتِهِ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّاتُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ عَاللَّهُ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَئَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِر وَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَيَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمُيْنِينَ وَأُولَئِيكَ لَمُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّ

الثامنة: الاستقامة على الدين ظاهرًا وباطنًا: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تُطْغَوُّ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ [هود: ١١٢].

التاسعة: حسن الخُلُق مع الحَلْق: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنَ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْحَلْق: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنَ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْحَافِ ١٩٩].

وقال عَلَىٰ: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]

العاشرة: لزوم الاستغفار والتوبة في كل وقت: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُم تُقْلِحُونَ اللَّهِ ﴾ [النور: ٣١].

وقال ﴿ وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُو ثُمُّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضَٰلَهُ وَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴿ ﴾ وَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴿ ﴾ [هود:٣].

وقال عَلَى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوَلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوَلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

# ٣- جزاء أهل الإيمان

وعد الله أهل التوحيد والإيمان في الدنيا بموعودات كريمة، ومن أعظمها: الفلاح كما قال سبحانه: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَكِعَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَكِعَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَكِعَلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

والهداية، كما قال ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ العنكبوت: ٦٩].

والنصر، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَهَا لُولَانَ ﴾ [غافر: ٥١].

و الْعزة ، كما قال سبحانه: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [المنافقون: ٨].

ومن تكريم الله لأوليائه: الدفاع عنهم: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِثُ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۞ ﴾ [الحج: ٣٨].

والأمن، كما قال عَلَى: ﴿ أَلَذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمَنُ وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمَنُ وَهُم مُهْ تَدُونَ ﴿ ٢٨].

والنجاة كما قال سبحانه: ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَالْنَجَانُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وحصول الطمأنينة كما قال سبحانه: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطَمَيْنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ ٱلَّا بِذِكْرِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُ وَحُسُنُ مَثَابٍ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ ١٨٥ - ٢٩].

وحصول البركات كما قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ ﴾ [الأعراف/ ٩٦].

وعدم تسليط الكفار عليهم كما قال سبحانه: ﴿ وَلَن يَجُعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى اللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَاللَّاللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّاللَّالَّا اللَّهُ الللّه

ومعيّة الله عَلَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحُسِنُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [النحل: ١٢٨].

وقال عَجْكِ: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩ ﴾ [الأنفال: ١٩].

ومحبة الله لُهم، كما قَال عَلَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ وَمحبة الله لُهم، كما قَال عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَةٍ عَلَى اللهُ وَمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهِ ذَالِكَ فَضَلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللهُ وَاسِعُ عَلِيمُ ﴿ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللهُ وَاسِعُ عَلِيمُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله الله الله الله عَلَيمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وغير ذلك من أنواع الكرامات التي وعد الله بها المؤمنين في الدنيا كما في القرآن .

أما في الآخرة: فقد أعد الله للمؤمنين من النعيم المقيم، والملك الكبير، ما لم تره عين، ولم تسمعه أذن، ولم يخطر على قلب بشر: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّآ أَخْفِي لَهُمُ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ السَجِدة / ١٧].

#### ومن أعظم كرامات أهل التوحيد والإيمان في الآخرة ما يلي:

الأولى: الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، كمّا قال عَلَىٰ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ, حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم

بِأُحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٧ ﴾ [النحل: ٩٧].

الثانية: دخول الجنة، كما قالَ عَلَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّكلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَعْلِمَ ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ الله ﴾ [الحج: ١٤]. الثالثة: الخلود في نعيم الجِنة: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَاذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِ، مُتَشَابِهَا ۚ وَلَهُمْ فِيهَاۤ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ ﴾ [البقرة: ٢٥].

الرابعة: رضوان الرب على أوليائه كما قال ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّتِ عَدْنٍّ وَرِضُونَ أُمِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ [التوبة/ ٧٧].

الخامسة: رؤية الرب جل جلاله في الجنة، كما قال عَبْكُ عن المؤمنين: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَ بِنِهِ نَاضِرَةً ﴿ أَن اللَّهِ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ أَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

السادسة: القرب من الرب جل جلاله، كما قال عَجْكَ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرِ اللَّهُ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقَنَدِرٍ اللَّهُ القمر: ٥٥-٥٥].

السابعة: سماع كلام وسلام الرب جل جلاله، كما قال على عن أهل الجنة: ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ١٠٥٠ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ١٠٥٥ لَمُمْ فِيهَا فَكِهَةً وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ١٠٥٥ سَكَمٌ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ ﴿ أَنْ ﴾ [يس: ٥٥ – ٥٨].

الثامنة: النجاة من النار، كما قِال ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ ۚ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِبْيًّا ﴿ ﴿ ﴾

وقال عَلَىٰ: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِّ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةّ

فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا مَتَكُعُ ٱلْغُنُرُورِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وغير ذلك من كرامات الرب لأوليائه في الآخرة كما ذكر الله في كتابه.

والصفات الموعودة في الدنيا على الإيمان غير موجودة في حياة كثيرٍ من المسلمين اليوم، مما يدل على ضعف إيمانهم، ونقص أعمالهم، ولا سبيل للحصول عليها أو رؤيتها إلا بتقوية الإيمان الموجود بالإيمان المفقود، لنحصل على موعودات الله المذكورة في الدنيا على الإيمان المطلوب، كما حصل للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومن آمن بهم.

بأن يكون إيماننا وأعمالنا وأخلاقنا كإيمان وأعمال وأخلاق الأنبياء والصحابة، بقدر الإمكان: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَاۤ ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ اَهْتَدَوا ۖ وَإِن وَالصحابة، بقدر الإمكان: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَاۤ ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ اَهْتَدُوا ۚ وَإِن نَوْلُوا فَإِنَّا هُمُ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكُ هُمُ اللّهُ وَهُو السّمِيعُ الْعَكِيمُ اللّهَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَنِدُونَ السّ ﴾ [البقرة: ١٣٧-١٣٨].

وقال عَلَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْبِكَتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُولِهِ وَٱلْكُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ آلَ ﴾ [النساء/١٣٦].

وقال ﴿ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلسَّمْ عَلْنُ إِنَّهُ مُكِنًّا مُرْثًا ﴾ [البقرة: ٢٠٨].

وقال عَلَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُمْ وَالْحَالَةُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَالْحَالَةُ وَمِمَّا ءَايَنَهُ وَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهُ وَمِمَّا وَرَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهُ وَكَلِي رَبِّهِمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَغْفِرَةً وَمَغْفِرَةً وَرَقْتُ كَاللَّهُ وَرَجْتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةً وَرَقْتُ كَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَعْفِرَةً وَمِنْ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## ٤ - علامات ضعف الإيمان بالله عجلاً

جميع ما نراه من المعاصي والمنكرات، والفواحش والكبائر، له سبب واحد هو ضعف الإيمان بالله على الذي ينشأ عنه ترك الواجبات، واقتراف المحرمات، وارتكاب المنهيات، وترك الهدى، واتباع الهوى، وتجاوز حدود الله على: ﴿ وَمَنَ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَلَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَمَنَ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَلَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَمَنَ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَلَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ لَا القصص: ٥٠]

وهذه الكبائر والمعاصي والمحرمات وغيرها من المعاصي أعراضٌ لمرضٍ واحد، وهو ضعف الإيمان بالله في القلب: ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ آللَهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّ اللهُ ال

و قال النبي عَلَيْهِ: « أَلا وَإِنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ القَلْبُ». متفق عليه (١١٠).

ومن صح إيمانه حسنت أعماله، وعظم ثوابه: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ثُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَننَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَننَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكُلُ ٱللَّهُ وَمِمَّا رَزَقَنهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَمُ وَمَعْفِرَةُ وَمِمَّا رَزَقُنهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهُ وَالْإَنفال: ٢-٤].

### وعلامات ضعف الإيمان بالله على كثيرة، أهمها:

الأولى: أن جميع مشاكل العالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها سببها ضعف الإيمان بالله جل جلاله، والجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ودينه وشرعه، وذلك من أعظم علامات ضعف الإيمان الذي نشأ

<sup>(</sup>١٨) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٢)، ومسلم برقم (١٥٩٩) واللفظ له.

عنه تقديم الهوى على الهدى، وتقديم الشهوات البهيمية على الأوامر الإلهية، وتقديم محبوبات النفس من الشهوات والملذات على محبوبات الرب من الإيمان والطاعات، وتلك سنة الله الجارية: ﴿ قَالَ الْهَبِطَا مِنْهَ اللهِ الجارية: ﴿ قَالَ الْهَبِطَا مِنْهَ اللهِ الجارية عَمَيْاً اللهِ بَعْضُ عَدُونً فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَاى فَلا يَضِيلًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَيَوْمَ اللهِ الْمَالِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَاللهُ يَوْمَ اللهُ وَلَا يَشَعَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وقال ﷺ: ﴿ مَن يَعْمَلُ شُوَّءًا يُجُزَ بِهِ ء وَلَا يَجِدُ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يَجِدُ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ النساء: ١٢٣]

وقال ﴿ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [الأعراف/ ٩٦].

فكل من عصى الله بمعصيةٍ صغيرةٍ أو كبيرةٍ فهو ضعيف الإيمان بالله، لأن من عرف الله أطاعه واتقاه، ومن لم يعرفه عصاه،!!

فالعاصي يعصي، لأنه لم يعرف الرب الذي خلقه، ولم يعرف السميع البصير الذي يسمعه ويراه، ولم يعرف العليم الخبير الذي يعلم سره وعلانيته، ولم يعرف الرزاق الذي يسوق إليه رزقه، لهذا كل من عصى الله فهو جاهلٌ، أو ضعيف الإيمان: ﴿ مَّا لَكُو لَا نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارًا اللهِ وَقَادًا اللهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

فمن لم يعرف ربه عصاه، ولم يبالِ بمعصيته لجهله به: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ - وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ أَ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهَ ﴾ [ الزمر/ ٦٧].

فالعاصي لم يعرف الله حقًا بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولم يعرف يقينًا عقوبة الله لمن عصاه، ولم يعرف حقًا ثواب الله لمن أطاعه، لهذا كل إيمانٍ لا يحرّك العبد لفعل الطاعات، واجتناب المعاصي، فهو إيمانٌ ضعيف، إيمانٌ ناقص، إيمانٌ مدخول، لهذا لا بد لكل مسلم من تقوية الإيمان الموجود، بالإيمان المفقود، ليصل العبد إلى الإيمان المطلوب، ثم يفوز بالموعود: ﴿ إِنَّمَا المُمُومِنُونَ اللَّهِ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا المُوعِود: ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنِفِقُونَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُمْ يُنِفِقُونَ اللهُ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّمُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَمِمّا رَزَقَنَهُمْ يُنِفِقُونَ اللهُ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ اللَّهُ مَرْجَعَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ اللَّهُ مَن رَجَعتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ اللَّهُ مَا المُعْمَ يُنِفِقُونَ اللهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الثانية: من علامات ضعف الإيمان بالله:

عدم أداء العبادات على حقيقتها قلبًا وقالبًا، فمن يدعو الله ويذكره بقلبٍ غافلٍ عن الآمر وأمره، فهو ضعيف الإيمان، ومن يصلي ويصوم ويتصدق بقلبٍ غافلٍ عن ربه، فهو ضعيف الإيمان، وصلاته لا تنهاه عن مخالفة أمر الله خارج الصلاة، ومن يظلم في معاملاته، ويسيء في معاشراته، ويؤذي جيرانه، ويهمل زوجه وأولاده، فهو ضعيف الإيمان: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُمُ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَهَا الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِمْ مَا يَرَقَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَهَا اللّهِ هُمُ يُتَعِمُ اللّهِ هُونَ اللّهِ اللّهِ هُونَ اللّهِ اللّهُ هُوكِكَ اللّهُ هُوكِكَ اللّهُ هُوكَا اللّهُ اللّهُ وَمِلَا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَمِمّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَهُمَا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ اللّهُ الْوَلِيكَ هُمُ

ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمُ دَرَجَنتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللهُ ﴾ [ الأنفال:٢-٤].

فهذه الأمور وأمثالها دليلٌ قاطعٌ على ضعف الإيمان بالله، وقوة حجم الشهوات التي تقعد العبد عن الطاعات: ﴿ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفُ أَضَاعُواْ الشّهوات التي تقعد العبد عن الطاعات: ﴿ ﴿ فَغَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الشّهَوُاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ أَنْ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ آَنَ ﴾ [مريم: ٥٩-٢٠].

والإسلام كله مسابقة ومسارعة إلى فعل الخيرات، وفرار، ومجاهدة، ومبادرة إلى فعل كل طاعة، واجتناب كل معصية: ﴿ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ وَمبادرة إلى فعل كل طاعة، واجتناب كل معصية: ﴿ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّ مُنَا لِلْمُتَّقِينَ السَّ الَّذِينَ يُنفِقُونَ مِن رَّبِّ مُن رَبِّ مُن النَّاسِ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَافِينَ الْغَنْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ اللَّهُ المُحْسِنِينَ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وقال عَلَىٰ: ﴿ سَابِقُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱللَّهِ يَؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَ اللَّهُ عَظِيمِ اللَّهُ الحديد: ٢١].

وقال عَلَى: ﴿ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْتَبَكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمُ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

الرابعة: من علامات ضعف الإيمان بالله على: قسوة القلب، فإذا ضعف الإيمان صار القلب حجريًا قاسيًا، لا يرحم مسكينًا، ولا يطعم جائعًا، ولا يغيث ملهوفًا، ولا يواسي فقيرًا، ولا يعين عاجزًا، ولا يشفق على يتيم: فَهُو عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَسِيةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللهِ الزمر: ٢٢].

وقال عَلَىٰ: ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ الْحَجَارَةِ لَمَا يَثَقُقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةً وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةً وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةً وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَعُونَ فَيَ خُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةً وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَعُرُونَ فَيْ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةً وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَعُرُونَ فَا لَهُ بِعَلْهِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فقساوة القلب من ضعف الإيمان، والقلب القاسي الذي لا يرحم حيوانًا أو انسانًا، أو فقيرًا أو مسكينًا، أو جاهلًا أو ضعيفًا، أو ضالًا أو مستغيثًا، بعيدٌ من الله، بعيدٌ من رحمة الله، وعن دين الله، بُعد الأرض عن السماء: ﴿ وَمَا َ اللَّهُ الله الله الله عن السماء: ﴿ وَمَا َ النَّالِكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وقال النبي ﷺ: «لا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لا يَرْحَمُ النَّاسَ». متفق عليه (١١٠).

وقال النبي ﷺ: « الرَّاحِمونَ يرحَمُهم الرَّحمنُ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ». أخرجه أبو داود والترمذي (۲۰).

الخامسة: من علامات ضعف الإيمان بالله على: ظهور أمراض القلوب من الكبر والعجب، والفخر والخيلاء، والنفاق والحسد، والشح والبخل، وحب المدح والثناء، والاحتقار للخلق والتهاون بالطاعات، والرياء، وعدم المبالاة بالمعاصى، وغير ذلك من أمراض القلوب.

فهذه الصفات السيئة علامة على ضعف الإيمان الذي ينشأ عنه ترك الواجبات، وفعل المحرمات: ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ الْقَالُوبِ (اللهِ المحرمات).

فمن تعلق بغير الله جره ذلك إلى أنواع العذاب في الدنيا والآخرة: ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ إِللَّهَ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

<sup>(</sup>١٩) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٣٧٦) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٣١٩).

<sup>(</sup>٢٠) صحيح، أخرجه ابو داود برّقم (١٩٤١) والترمذي برقم (٩٢٣). أ

ومن قوي إيمانه بالله اتسع صدره لكل ما أمر الله ورسوله به، ورضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد على رسولًا، وصبر ولم يجزع، ورضي ولم يسخط: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللّهَ لَعَلَّكُمُ تُقْلِحُونَ ﴿ وَلَا يَطُوا وَٱتَّقُوا ٱللّهَ لَعَلَّكُمُ اللّهَ لَعَلَّكُمُ وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللّهَ لَعَلَّكُمُ وَكَا يَعُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

وقال عَلَّ: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِشَيْءِ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَالنَّمَرَاتُ وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالشَّمَرَاتُ وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللْلَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُ ا

وقال عَلَى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلْآبِ بِنِكْرِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ ٱلْفُرُوبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَحُسَنُ تَطْمَئِنُ ٱلْفُلُوبُ اللَّهُ الْقَدْلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ مَا إِنَّ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُولِلْ الللللَّهُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلُمُ الللْمُلْمُلُولُولُولُولُولُولُولُول

السابعة: من علامات ضعف الإيمان قلة ذكر الله على والتثاقل عن أداء الطاعات، والواجبات، والسنن، والتقصير في أدائها، وتأخيرها عن أوقاتها، وعدم المبالاة بفواتها، وذلك كله من علامات ضعف الإيمان بالله على والزهد فيما يقرب إلى الله: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحُدَهُ الشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ الّذِينَ لَا

يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۖ ۗ ﴾ [الزمر: ٤٥].

وقال عَلَى الكفار: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ السَّتَحَبُّوا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَقَالَ عَلَى الْآخِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ الْآخِرِينَ اللَّهُ اللَّ

وقال عن المنافقين: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى الصَّلَوةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الل

وهذا من أجل أن المنافق مستغرق في حب الدنيا والأموال والشهوات، فلا يذكر الله إلا قليلاً بلسانه دون قلبه، لأن قلبه امتلاً بحب الدنيا، فلا يتسع لذكر الله الله الذي خلقه وأوجده، وأنعم عليه وأكرمه، وهداه ووفقه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّإِنسَنُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿ نَ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلكَ ﴿ نَ فَيَ أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ مَرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿ نَ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلكَ ﴿ نَ فَي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ وَكُرُبُكَ ﴿ نَا لَكُ اللَّهُ اللّ

ومن قوي إيمانه: أكثرَ من ذكر ربه، وأحسن عبادته، فكل أوقاته في عبادة مولاه، والتقرب إليه بما يحبه ويرضاه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرً كَثِيرًا اللهِ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُوا ٱللهَ وَلَرِضاه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا اللهِ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُوا وَأَصِيلًا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وقال عَلَى: ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ وَمِنَ ٱلَيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ, وَسَبِّحُهُ لَيْكُ طُويلًا ۞ ﴾ [الإنسان: ٢٥-٢٦].

وقال ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِكَ وَبَبَتَلْ إِلَيْهِ بَبْتِيلًا ﴿ أَنْ الْمُشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَخِذْهُ وَكِيلًا ﴿ ﴾ [المزمل: ٨ - ٩].

الثامنة: من علامات ضعف الإيمان بالله على موت القلب، فلا يتأثر قلبه عند ذكر الله، ولا عند تلاوة أو سماع آيات القرآن الكريم، فلا يتأثر ولا يخشى

ولا يخشع عند سماع الآيات الدالة على عظمة الله وكبريائه، وعلى عظمة ملكه وسلطانه، وعلى عظمة نعمه وإحسانه، ولا يتأثر من الآيات الدالة على عظمة رحمته، وسعة حلمه، وعلمه، ومغفرته: ﴿ اللَّهُ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَ اللَّهُ عَلَمُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا اللَّهِ يَعْ الْمُرْضَ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكُويُرٌ مِنْهُم فَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ يُحِي اللَّهُ يَحْقِ الْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا قَدْ بَيّنًا لَكُمُ اللَّهَ يُحَي الْمُرْضَ بَعْدَمُوتِهَا قَدْ بَيّنًا لَكُمُ الْلَايَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ الحديد: ١٦-١٧].

وقال عَلَىٰ عن المشركين: ﴿ فَإِلَى حَدِيثِ بَعْدَ ٱللّهِ وَءَايَكِهِ عِنُوْمِنُونَ ﴿ ﴾ [الجاثية: ٦]. وقال عَلَىٰ: ﴿ أَفَامَرُ يَنْظُرُوٓا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجِ وَقَال عَلَىٰ وَأَلْمَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ﴿ يَقِيجٍ مَنْ بَقِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ مُنْيِبِ ﴿ ﴾ [ق: ٦-٨].

فمن ضعف إيمانه ولم يعالجه مات قلبه، فلا يتأثر بأخبار ربه الصادقة، ولا بأحكامه العادلة، ولا بآيات الوعد والوعيد، ولا بصفة الجنة والنار، لأنه لجهله يعيش لهواه وشهواته: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ لَحَهُلَهُ يَعَيْشُ لَهُواهُ وَشَهُواتُهُ: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ الْجَهُلَةُ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَبَعَ هُونَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهَ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الطَّالِمِينَ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَبَعَ هُونَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الطَّالِمِينَ اللهُ اللهُ

 وشتان بين محبوبات النفس، ومحبوبات الرب عَلَّ: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنْطِيرِ الْمُقَنَظرَةِ مِنَ النَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنْطِيرِ الْمُقَنَظرَةِ مِنَ الذَّيْلَ وَالْفِضَةِ وَالْمَنْكِم وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَكُعُ الْحَيَوْةِ الدُّنَيْلُ وَاللَّهُ عِندَهُ, وَالْحَرْثُ ذَلِكُمُ بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُمْ لَلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمُ حُسُنُ الْمُعَابِ اللَّهُ فَلَ الْوَنْبَقُكُم بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُمْ لَلْكِينَ وَيها وَأَزُوبُ مُعَلَقِكُمُ وَرَضُولَ لُكُونَ مِن تَعْتِهَا الْلَائَهُ مُلُوكِينَ وَيها وَأَزُوبُ مُعَلَقِكُمُ وَرَضُولَ لُكُ مِن عَنْ مَن عَمْ اللَّهُ وَرَضُولَ لُكُ مِن عَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُعَالَةُ الْمُعَالِمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْفِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

التاسعة: من علامات ضعف الإيمان بالله على: عدم الأمر بالمعروف، وعدم النهي عن المنكر وعدم الدعوة إلى الله، وعدم تعليم شرع الله، فهو يرى الناس في الكفر والشرك، وفي الضلال والفساد، يعبدون غير الله، ويعصون الله بنعمه، ويغشون الكبائر والمحرمات، فلا يتأثر، ولا يغير، ولا ينكر، ولا يدعو، ولا يُعلِّم، لأنه ضعيف الإيمان، جاهل بقدر الله، جاهل بعقوبة الله لمن عصاه، وجاهل بثواب الله لمن أطاعه، وجاهل بأوامر الله الكونية والشرعية: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ يُدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللَّهُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الله لمن ألمَنكَم وَالله الكونية والشرعية: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ يُدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللَّهُ وَيَنْهُونَ عَنِ

وقال عَلَّ في وظائف المؤمنين: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَا اللهُ بَعْضُهُمُ الْوَلِيَا اللهُ بَعْضُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُو

﴾[التوبة/٧١].

وعن أبي سعيد الخدري على قال: سمعت رسول الله على يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ» .أخرجه مسلم (۱۱).

فالدعوة إلى الله من أعظم أسباب تقوية الإيمان، وترك الدعوة إلى الله من أعظم أسباب نزول العقوبات: ﴿ يَمَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا مِنَ ٱلْاَحْرَةِ إِلّا قَلِيلُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّاحِرَةِ إِلّا قَلِيلُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

والدعوة إلى الله من أعظم أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أَلَمُنكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا مُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا مُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا اللَّالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٢١) أخرجه مسلم برقم (٤٩).

وقال عَلَّعن الأنصار: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحةً مِّمَّا أَوْتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَأَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَأَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهُ وَالدَّهِمَانِ وَالرَّهُ اللهِ وَالرَّهُ اللهِ وَالرَّهُ اللهِ وَالرَّهُ اللهِ وَالرَّهُ اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَيَصُدُّونَ عَن سَلِيلِ ٱللهِ وَالرَّهُمَانِ لَيْ اللهِ وَيَصُدُّونَ عَن سَلِيلِ ٱللهِ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهُ عَلَيْ اللهِ وَاللهُ عَلَيْ اللهِ وَاللهُ عَلَيْ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللهِ وَلَا يُنفِقُونَهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يُنفِقُونَهُ اللهِ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا يُنفِقُونَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلِهُ اللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلللّهُ وَلِهُ وَلِلللّهُ وَلِهُ وَلِلللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلِلْ الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا

الثانية عشرة: من علامات ضعف الإيمان بالله على: حب الظهور، وحب التصدر، وحب الثناء على النفس، وحب السُّلطة، كل هذه أعراض لمرض واحد هو ضعف الإيمان بالله على: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى ال

وقال ﷺ:﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالِ فَخُورِ ۚ ﴿ ﴾ [لقمان: ١٨]. وقال عَن فرعون: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ ٱبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ مِنَاآءَهُمْ إِنَّهُ, كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ ٱبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْي مِنَاآءَهُمْ إِنَّهُ, كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ الل

فكل النعم من الله عَلَى، وواجبنا شكر الله عليها: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءَرُونَ ﴿ ثَنَ ﴾ [النحل:٥٣].

الثالثة عشرة: من علامات ضعف الإيمان بالله على: النفاق الاعتقادي، والعملي، فالنفاق الاعتقادي: أن يقول الإنسان ما لا يعتقد محاباة وتملقًا، وخوفًا وجبنًا: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشَهُدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَٱللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَٱللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّ ٱلمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ كَالُواْ نَشَهُدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَٱللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ كَاللَّهُ اللَّهُ المنافقون: ١].

والنفاق العملي: أن تفعل ما لا تعتقد: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاّءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَا قَلِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

الرابعة عشرة: من علامات ضعف الإيمان بالله على: عدم الغضب إذا انتهكت حرمات الله، وعدم التأثر إذا تجاوز الناس حدود الله، فهو يرى حدود الله تُعَطل، وأوامر الله تُكسر، والفواحش تُقترف، والأعراض تُدنَس، والدماء تُسفك، ويرى الناس يتمتعون بنعم الله، ويعصون الله، ولا يتحرك منه قلب ولا قالب، ويرى زوجته وبناته ونساء المؤمنين يتعرون ويتكشفون أمام

الناس ولا يغار ولا يُغير : ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِتَ إِسَرَّةِ يِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لكن المؤمن أخو المؤمن، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ويفرح له بكل خير، ويتألم إذا وقع له مكروه: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ أَخُوَيَكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ الحجرات: ١٠].

السادسة عشرة: رؤية من يطلب العلم في المساجد، أو من يحفظ القرآن، أو من يُكثر الذهاب إلى المسجد، أو من يُكثر البقاء فيه، أو من يقوم بالدعوة إلى الله، أو من يهتم بأمور المسلمين في جل وقته، رؤية هؤلاء صغارًا ضيعوا دنياهم وأولادهم، وإظهار الأسف على أعمالهم، كل ذلك أعراض لمرض واحد هو ضعف الإيمان الذي ينشأ عنه احتقار العامل، وعمله الصالح:

ومن زاد علمه بربه زاد إيمانه، وقويت عبادته وعظم أجره: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلُ أَدُلُكُمُ عَلَى تِحِزَةٍ نُنجِيكُم مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتَجُهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللّهِ مِلْ أَدُلُكُمُ عَلَى تِحِزَةٍ نُنجِيكُم مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتَجُهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ عَلَمُونَ ﴿ اللّهِ يَعْفِرُ لَكُمْ ذُنفُوبَكُمْ وَيُدَخِلَكُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللّهِ وَأَخْرَىٰ تَحِبُّونَهُمُ اللّهِ وَفَنْحُ قَرِيبٌ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَفَنْحُ قَرِيبٌ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَفَنْحُ قَرِيبٌ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقال عَلَىٰ: ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَيْلِ سَاجِدًا وَقَآ إِمَّا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَجْمَةً وَقَالِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّلْمُ

السابعة عشرة: من علامات ضعف الإيمان بالله على النظر إلى مسائل الشريعة من زاوية واحدة؛ فهو ينظر إلى الحرام هل هو من الصغائر أم من الكبائر؟ ولا يفكر في أنواع العبادات والطاعات، ولا فيما يرضي الله ويقرّب إلى الله من الأعمال الصالحة، إنما همه فقط الخوف من الحساب، وهذا عرضٌ من أعراض ضعف الإيمان بالله على .

والتفكر فقط في ترك المنهيات، واجتناب المحرمات، وعدم التفكر في فعل الواجبات والمستحبات، من أنواع الطاعات والقربات التي تقرب إلى الله،

وقال عَلَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُورتِ ٱلشَّلْمِ اللَّهِرة: ٢٠٨].

الثامنة عشر: من علامات ضعف الإيمان بالله على التعلق بالدنيا، والشغف بها، والندم على ما فاته منها، وصرف الجهد والهم للاستكثار منها.

وقال ﷺ ﴿ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوَ وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ وَمَا هَاذِهِ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّالَ ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

وقال الله الله الله عَلَمُ اللهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ الله الشعراء: ٢١٣].

التاسعة عشرة: عدم الاهتمام بأمور المسلمين، وعدم الاهتمام بالمصالح العامة التي تنفع الأمة في دينها ودنياها، فهو يعيش لنفسه وشهواته وأهله فقط: ﴿ وَٱلْعَصْرِ اللهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّلِحَةِ العصر/١-٣].

وقال عَلَى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكِيَّ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَى اللَّهِ اللهَائِدة: ٢].

العشرون: من علامات ضعف الإيمان بالله على: التوسع في المباحات، وسرعة الملل من الصلاة والفرائض والنوافل، والأذكار والأدعية، وسماع القرآن، وتلاوة القرآن، وتلك أعراض من أعراض مرض القلب بالشبهات والشهوات وهذه من صفات المنافقين والكفار: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّمَضُ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وقال عن الكفار: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ الشَّمَأَزَّتَ قُلُوبُ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّلْمُ اللللّلْمُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّا الللَّهُ اللل

الحادية والعشرون: من علامات ضعف الإيمان بالله على سوء الظن بالله الله على سوء الظن بالله، وسوء الظن بالناس، وهذه من أعظم أعراض أمراض القلوب، ومن صفات المنافقين: ﴿ يَظُنُّونَ بِاللّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ مَا لَا أَمْر مِن صَفات المنافقين: ﴿ يَظُنُّونَ بِاللّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَعُونُونَ فِي اللّهَ مِن اللّهَ مِن اللّهَ عَلَيْهِم مَّا لا يَقُولُونَ هَل لَنَا مِن ٱلْأَمْرِ مِن شَيِّ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْر كُلَّهُ، لِللّهِ يَخُفُونَ فِي اَنفُسِهِم مَّا لا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِن ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلنَا هَاهُنَا قُل لَوْ كُنُمُ فِي اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ لَيْرَدُ ٱلّذِينَ كُتِب عَلَيْهِمُ الْقَتَلُ إِلَى مَضَاجِعِهِم وَلِيبَتِيلَى ٱللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ لَيرَدُ ٱلّذِينَ كُتِب عَلَيْهِمُ الْقَتَلُ إِلَى مَضَاجِعِهِم وَلِيبَتِيلَى ٱللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ وَلِيمُ وَلِيكُمْ وَلَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَيْهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا لَكُونَ لَكَ لَكُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَيْكُمُ وَاعَدُ اللّهُ اللّهُ وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَاعَدُ لَهُمْ جَهَنّهُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ( الللهُ اللّهُ وَاعَدُ اللّهُ وَاعَدُ لَكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعَدُ اللّهُ اللّهُ وَاعَدُ لَهُمْ جَهَنّا وَسَاءَتْ مَصِيرًا ( اللهَ عَلَيْهُمْ وَاعَدُ لَهُمْ جَهَنّا وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعَدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وقال ﷺ عن المشركين والمنافقين: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ ۗ ﴾ [الحجرات: ١٢].

الثانية والعشرون: السخرية والاستهزاء، والهمز واللمز، واحتقار الناس، وانفصام عرى الأخوة الإيمانية، فالمؤمنون إخوة يحب بعضهم بعضًا، ويحب الواحد منهم لغيره ما يحب لنفسه، وما تفرق اثنان إلا بمعصية أحدهما أو كلاهما: ﴿ يَمَا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءً مِّن فِيسَاءً مِن فِسَاءً مِن فِسَاءً مِن فَلَا مَن فَل فَي كُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِلسَاءً مِن فِسَاءً عَسَىٰ أَن يَكُن خَيرًا مِنْهُن وَلَا فَلَا لَمُورُوا أَنفُسكُم وَلا فِسَاءً مِن فِسَاءً عَسَىٰ أَن يَكُن خَيرًا مِنْهُن وَلَا فَلَا لَمُورُوا أَنفُسكُم وَلا فِسَاءً مِن فِسَاءً عَسَىٰ اللهِ مَن الله عَنْهُن وَمَن لَمْ يَتُب فَأُولَاتِهِك هُمُ الظّالِمُون الله المُعالِمُون الله المُعالِمُ المُع

فهذه الصفات وأمثالها سببها ضعف الإيمان، وعلاجها بتقوية الإيمان: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَّلِحُوا بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهُ اللَّ

الثالثة والعشرون: شدة الفزع والخوف والقلق عند وقوع المصائب عليه، فهو لا يحتمل البلاء أو المرض، أو الخبر المكروه، لأنه ركن إلى الدنيا وحدها، فلضعف إيمانه أي خبر مكروه يزعجه ويؤلمه، ويؤثر عليه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعَبُدُ اللّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِن أَصَابَهُ خَيْرُ الْطَمَأَنَّ بِهِ وَإِن أَصَابَنُهُ فِنْنَةُ انقلَب عَلَى وَجْهِهِ وَيُون أَصَابَنُهُ فِنْنَةُ انقلَب عَلَى وَجْهِهِ وَيُسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ذَالِكَ هُو النَّسُرانُ المُبِينُ الله وقدره: ﴿ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا والمؤمن حقاً يرى أن كل شيء بقضاء الله وقدره: ﴿ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ وَنَد وَنَ اللهِ وَقدره: ﴿ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ وَنَد وَنَ الله وَقدره : ﴿ قُل لَن يُصِيبَ نَا إِلَّا مَا كُلُهُ وَالمَوْمِنُ وَنَ اللهِ وَقدره : ﴿ قُل لَن يُصِيبَ اللهِ وَلَا اللهُ وَقَدْره : ﴿ قُلُ لَن يُصِيبَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَل

فكل مصيبة فيها جلب نفع، أو دفع ضر، أو رفع درجات، أو تكفير سيئات: ﴿ مَا آَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الرابعة والعشرون: كثرة الجدل والمِراء في كل شيء، وكثرة الخصومات والخلافات والنزاعات وما ضل قوم بعد هدىً كانوا عليه إلا أوتوا الجدل: ﴿ فَ وَلَا تَجُدُدِلُوا أَهَلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت:٤٦].

فَمَن ضعف إيمانه ضعفت أعماله، وأشغله الشيطان بالجدل والمراء، والطعن، والسب والشتم، وأكل حقوق الخلق، وأشغله بالغيبة والنميمة: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِي المَّهُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الخامسة والعشرون: تقديم العقل البشري على النص الشرعي من قرآن أو سنة، فيقدم بعقله الهوى على الهدى، وما يحبه هو لا ما يحبه ربه، إذا تحدث لا تجد في حديثه إلا المعقولات وتجارب الناس، و أحوال الواقع، وكل حديثه وتقريره خال من أدلة الكتاب والسنة، وفي القرآن تبيان كل شيء: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعُلُمْ أَنَّما يَتَبِعُونَ أَهُواءَهُمْ وَمَنَ أَصَلُ مِمّنِ اتَّبَعَ هُوَكُ بِعَيْرِهُ دَى مِّرَ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلالِمِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلالِمِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ لا يَهْدِى اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلالِمِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لا يَهْدِى اللّهُ لا يَهْدِى اللّهُ لا يَهْدِى اللّهُ اللّهُ لا يَهْدِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لا يَهْدِى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الل

وقال عَلَىٰ: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمٌ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنَوُلَاءَ ۚ وَنَزَّلُنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اللهُ ﴾ [النحل: ٨٩].

السادسة والعشرون: كل تقصيرٍ في أنواع العبادات والطاعات، وكل جرأةٍ على المعاصي والمحرمات، وكل تأخيرٍ لما يجب تقديمه، وكل تقصيرٍ في أداء سنةٍ أو واجبٍ أو فريضةٍ، ذلك كله دليل على ضعف الإيمان بالله على الأن الإيمان بالله يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، ومن زاد إيمانه، قويت أعماله، ومن قويت أعماله أسعده الله في الدنيا والاخرة: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ وَلَا تَحَنَوُوْ وَلَا تَحَنَوُوْ وَلَا تَحَنوُوْ اللهُ فَي الدنيا والاخرة: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ وَلَا تَحَنوُوْ اللهُ فَي الدنيا والاخرة عَنوا وَلا تَحَنوُوْ اللهُ فَي الدنيا والاخرة وَاللهُ عَنوا اللهُ اللهُ وَاللهُ مُنَا اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ عَنوا اللهُ اللهُ عَنوا اللهُ اللهُ اللهُ عَنوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنوا اللهُ ال

﴿ رَبِّنَآ ءَامَنَا ۚ بِمَاۤ أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ ٥٠ ﴾ [آل عمران: ٥٣].

﴿ رَبُّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞ ﴾ [آل عمران: ٨] .

اللهم إنا نسألك إيماناً كاملاً، ويقيناً صادقاً، وقلباً خاشعاً، ولساناً ذاكراً وحلالاً طيباً، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار.

اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك.

اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

# فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                           |
|--------|---------------------------------------------------|
| ٥      | المقدمة                                           |
| ٩      | الباب الأول: فقه الإيمان وفضائله، ودرجاته وأركانه |
|        | ويشتمل على المباحث الآتية:                        |
| 1 •    | ١ – فقه الإيمان                                   |
| ۲۰     | ٢- فضائل الإيمان                                  |
| ۲۳     | ٣- درجات الإيمان                                  |
| ۲٦     | ٤ – أركان الإيمان                                 |
| ٣٩     | ه - تفاضل أهل الإيمان                             |
| ٣٥     | الباب الثاني: أركان الإيمان بالله عز وجل          |
|        | ويشتمل على المباحث الآتية:                        |
| ٣٦     | ١ – الإيمان بوجود الله جلّ جلاله                  |
| ٤١     | ٢ - الإيمان بوحدانية الله جلّ جلاله               |
| ٤٣     | ٣- الإيمان بربوبية الله عز وجل                    |

| الصفح  | الموضوع                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| ۲۲     | ٤ - الإيمان بألوهية الله جل جلاله                       |
| 00     | ٥ - الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله                  |
| ٥٩     | الباب الثالث: فقه الإيمان بالله عز وجل                  |
|        | ويشتمل على المباحث الآتية:                              |
| ٦٠     | ١ - وجوب معرفة الله بأسمائه و صفاته و أفعاله            |
| /٩     | ٢- وجوب معرفة عظمة صفات جلال الرب                       |
| ۸۲     | ٣- وجوب معرفة عظمة صفات جمال الرب                       |
| ١٥     | ٤ - وجوب معرفة عظمة ملك الله وسلطانه                    |
| ۹۳۲    | ٥- وجوب معرفة عظمة نعم الله وإحسانه                     |
| ٨٨     | ٦ - وجوب محبة الله وعبادته وحده لا شريك له              |
| ىز وجل | الباب الرابع: الأسباب المعينة على زيادة الإيمان بالله ع |
|        | ويشتمل على المباحث الآتية:                              |
| ١٠٦    | ١ - العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله                  |
| ١٠٨    | ٢ - إدامة النظر والتفكر في آيات الله الكونية            |

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 117    | ٣- إدامة النظر والتدبر للآيات القرآنية                 |
| 117    | ٤ - استدامة تذكر أحوال اليوم الآخر                     |
| 117    | ٥- الاستكثار من أنواع الطاعات                          |
| 119    | ٦- النظر والتفكر في حياة الأنبياء والرسل               |
| 171    | ٧- كيف يزيد الإيمان بالله في قلوبنا                    |
| 1 44   | الباب الخامس: الإيمان بالله: علاماته، وواجباته، وثوابه |
|        | ويشتمل على المباحث الآتية:                             |
| ١٣٤    | ١ - علامات الإيمان بالله عز وجل                        |
| ١٤٤    | ٢ - وظائف أهل الإيمان                                  |
| ۱٤۸    | ٣- جزاء أهل الإيمان                                    |
| 107    | ٤ - علامات ضعف الإيمان                                 |
| 1 🗸 📉  | فهر س الموضوعات                                        |